

A.U.A. LIBRARY

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT



A.U.B. LIBRART

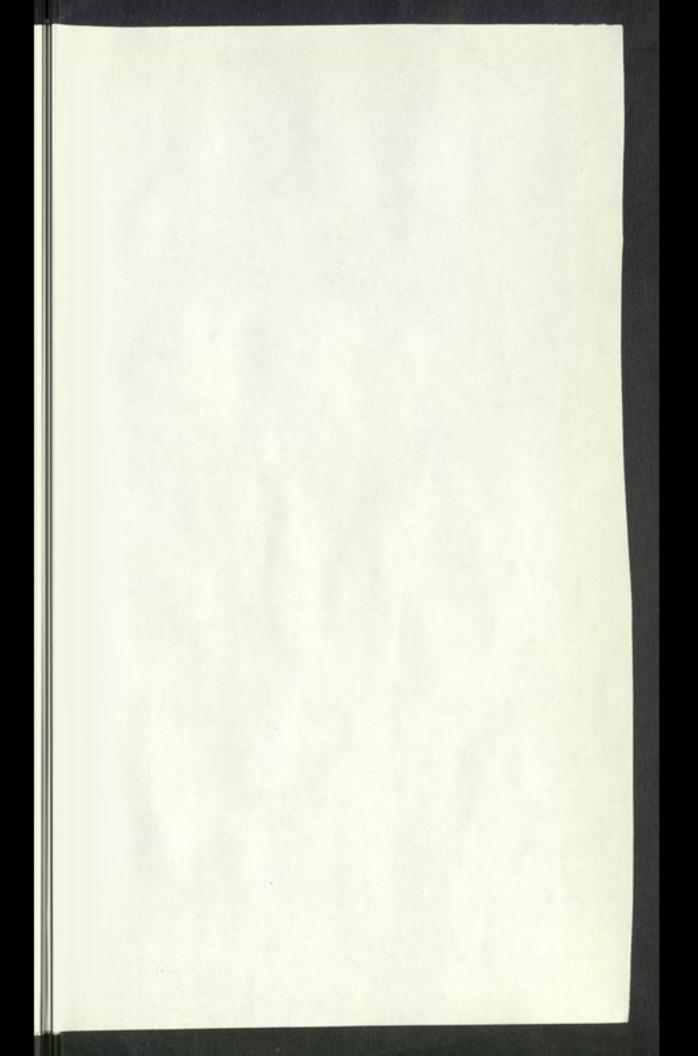









ثمن النَّحْفَةُ الواحدةُ ٢٠ غرشًا صَاغًا



تاليف الفيلسوف الموة رخ ( ارنست رنان ) الذي كان الفلاة من الاكليروس بقاوموه في حانه كما يفاومون تولسنوي اليوم

ملخص تلخيصًا بنى مه موضوع الكتاب ويذهب به ما لا تروق هطالعته وذلك كافعل رنان في المختصر الذي لخص به كتابه هذا لغرض تاريخي ادبى اراد به اطلاع عامة القراء على مبادى، يسوع الحقيقية وجمال حياته لا البحث الديني ، فضلاً عن تاريخ الوسط الاجتماعي الذي عاش فيه يسوع ووصف البلاد التي نشاً فيها مما لم ينشر قبل اليوم باللغة العربية

فرح انطون

39615

« وكنت معتقدة بانه اذا خيف عليه من حكم الرجل الطائش » « الفكر الضيق الصدر فان كل ذي نفس متمسكة بالدين تمسكاً » « حقيقياً لا بدان تفضي بها قراءته الى الرضى عنه والسرور به » « كلام لرنان في المندمة عن كنابه هذا عناطاً اعنه الني المداماً با »

الاسكندرية ٢٠ اغسطس سفة ١١٠

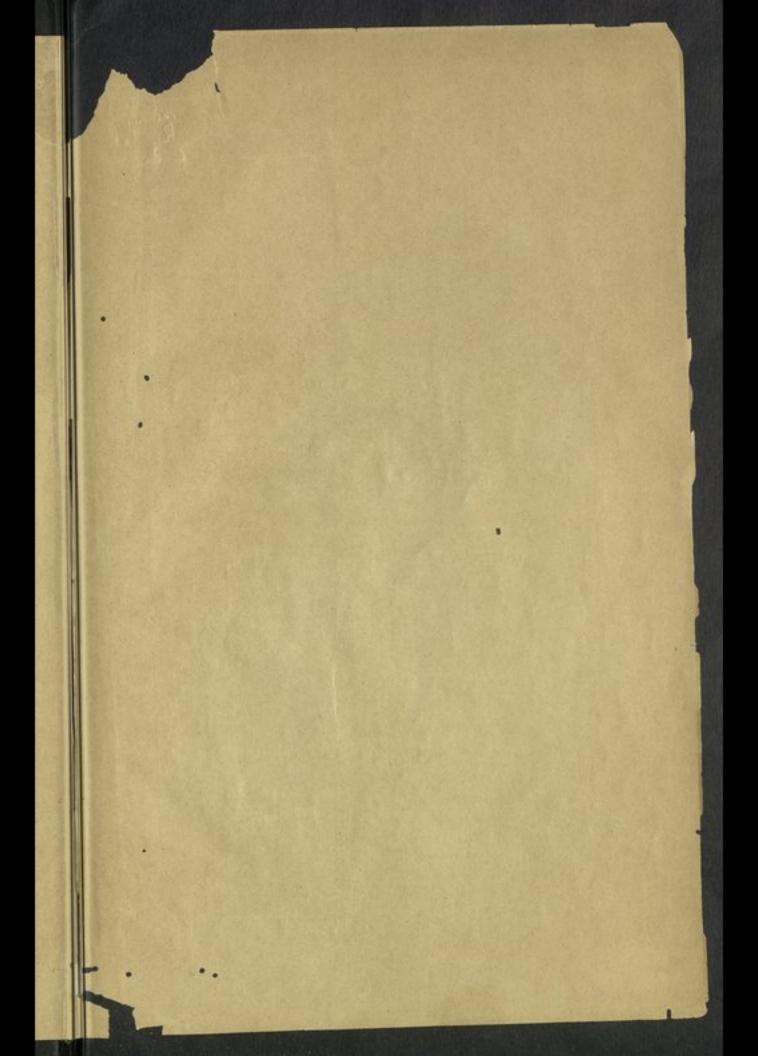



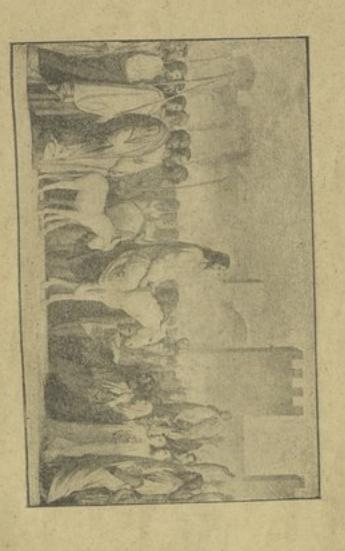

البد السيد السيد السيد المسيخ الادامل الي الدام ومو عبد الدماوي

# الباب الاول

### مقدمة المعرب

## (الغرض من تعريب مذا الكتاب)

نكل علم وفن طريقان مشهوران · الطويق الاول. (طلب الفن لذاته) بصرف النظر عن نتائجه اذ لا غرض من هذا الطلب سوى ترقية ذلك الفن والبلوغ الىحقيقته · والطريق الثاني (طلب الفن لفائدته الاجتماعية) اي تطبيقه على المجتمع المشري للاستفادة به وتحسين احوال الهيئة الاجتماعية

ولما كتب الفيلسوف رنان كتابه « تاريخ يسوع » هذا ساك فيه الطريق الاول قال في مقدمة كتابه ( تاريخ الرسل) بعد صدور تاريخ يسوع ما قصه

" ولقد كتب الي بعض الناس من كل صوب يقولون " ما غرضك من هذا وماذا تريد به " فانا اجيبهم بانغرضي هو كغرض كل مولف يكتب في التاريخ ولوكات لي عدة اعهار لا عمر واحدلوقفت احدها لكتابة تاريخ الاسكندر المكدوني والثاني لكتابة تاريخ آثينا والثالث لكتابة تاريخ الثورة الفرنساوية والرابع لكتابة تاريخ جمعية سان فرنسوى و واحد غرض يكون لي اذا كتبت هذه الكتب " لا يكون لي من غرض سوى وجود الحقيقة واحيائها واعادة ذكر الحوادث الكبرى التي حدثت في الزمن الماضي بقدرما يحكن من الصدق والتدفيق "

و ثم انك لا تعليف كم صارت خدمتك صعبة في الارض (٢) فان كل استقامة ذهبت منها . وقد ملك السكيثيون العالم ولم تبق فيه جهور بات مؤانة من اناس احرار

وا) راجع الجامعة الجر الثامن السنة الرابعة

<sup>«</sup> ٢ » يعني عدمة العلم الحر المطلق من قيد المداراة والنستير

بل كل ما فيه ملوك خرجوا من دم تقيل ، جلالات لو وقع نظرك عليهم الفحكت منهم ، وكذلك مدّعون تقلاله بسخون (خفيق الرأس) كل من يخدمك ، وقد تالف من كل الصغائر والدنايا عصبة طوفت العالم بلفائف من رصاص تكاد تختق النفوس ، حتى الذين ع انفسهم يخدمونك كم هم يستحقون شفقنك ، هل تذكرين ذلك المكدوفي الذي جاء منذ ، ه عاماً وحطم هيكلك بالمطارق ليجهله الى «طوله » ﴿ ان جميع الذين يخدمونك اليوم يصنعون صنعه ، ٠ . فلقد كنبت مجسب القواعد التي تحبينها ايتها الالاهة تاريخ حياة الاله يصنعون صنعه ، ٠ . فلقد كنبت مجسب القواعد التي تحبينها ايتها الالاهة تاريخ حياة الاله الشاب الذي خدمته في صباي فعاملوني معاملة البحيروس وقدصار وا يكتبون لي و يسالونني ماذا اقصد بذلك ، فكانهم لا يرون فائدة الا في ما يتم لهم تمراً امادياً ، ولكن يا ايتها السهاء اسالك لماذا بكنب الناس توازيخ الالحة ، اليس ذلك لتحبيب ما فيهم من الرح الملي الى الناس واظهار ان هذا الوح لا يزال حياً في فلب الانسانية وسيبق فيه الى الابد»

فينضح ما تقدم ان غرض رنان من كتابه كان «طاب النن لذاته » وهو الطويق الاول · الا أنه اضطر بعد ذلك الى سلوك الطويق الثاني وذلك في المختصر الذي لحصه لعامة الشعب والقراء · والمعرب قد حذا حذو المؤلف في تعريب هذا الكتاب

وقبل أن نا في على ذكر شيء من الاغراض التي لخصناً هذا الكتاب من اجلها وكتبنا هذه المقدمة لبسطها نفكه القارى، اولاً بتاريخ تلخيص الكتاب

الكنا منذ نحو ١٢ سنة ندرس كتب مشاهير الكتاب والقلاسقة في او روبا كنانية ويها كثيرًا على ذكر رنان وذكر كتابه تاريخ بسوع · فاوجبنا على نفسنا ان لا نطالح كتابًا لرنان ولا نقف على كتابه هذا الا بعد زمن · ذلك لاننا كتانجهل رنان ومبادله ونلصوره بعكس ما هو في الحقيقة · وبعبارة اوضح نقول ان اعتقادنا فيه كان كاعتقاد الذين بنفرون اليوم منه دون ان يدرسوا مبادله ويقره واكتبه · فمنذسندن دخلنا احدى المكاتب في شاريخ شريف باشا لنرى ما فيها من الكتب التي نبحث في تاريخ الاندلس لانناك نشخل بتاريخ تاك البلاد في مقالة طويلة نشرناها في الجزء الاول من الجامعة السنة الثالثة · فنيا نشخل بتاريخ تاك البلاد في مقالة طويلة نشرناها في الجزء الاول من الجامعة السنة الثالثة · فنيا مخن نقلب الكتب وقع في بدناكتاب صغير بقدر الكف وعنوانه « تاريخ يسوع بقلم رنان» ويمن فرنك و · منشيا · فابلسمنا حين وقع نظرنا على هذا العنوان وابتعنا الكتاب وذهبنا · غير اننا ما قلينا بضع صفحانه حتى علنا مما كتبه رنان فيها انه شخصر كتابه الكبر وانه اختصره الشعب وعامة المؤمنين وحذف منه كل ما لا يروقهم مطالعته «١» فعدنا الم صاحب

<sup>(1)</sup> عدًا الفنصر من الطبعة السابعة وإلنائين اي أنه أطبع ٨٧ من وقال رئان في مندمته أن غرضه من اعتصاره وحدف كل مالابروق المطالع السجى منه اطلاع عامة النعب على أجمل صورة ليسوع.

المكنبة واوصيناه بان يستجلب لنا النسخة الاصلية . ولما وردت علينا اخذنا في مطالعتها . وما اوغلنا فيها حتى انقلب را ينا في رفان اشد انقلاب ودهشنا نما را يناه في كلامه من الاعجاب والثناء الذي لا حد ً له على شارع الدين السيجي وعلى روح الدين نفسه

ومنذ هذا الحين تركناكل شغل لقر بها وانقطعنا الى قراءة كتاب رئان . فشغلنا عن الجامعة وادارتها وعن كل مطالعة غيره . وكنا نحمله حيثا ذهبنا لاننا لم نعد نستطيع فرافه . وهكذا زار المنشية حيث قرا نا فصلين منه تحت اشجارها في يوم احد . وزار الكس حيث قرا ما عدة فصول فوق الرصيف البعيد الذي و راءها على نغم الامواج المزبدة . و زار ساحة «وايور المياه » و راء محرم بك خصوصاً احدى الاشجار المنفردة المشرفة على الاستحكامات هناك حيث يخيل للجالس تحتها في ذلك الهدوء النام المام الخضرة والزروع في ذلك الوادي الذي حلت فيه مظاهر السلم الزراعي محل اتقصين الحر في البرية والخلاء . وقد تنقلت حروفه حتى في الشاطي ، البعيد و راء سان ستيفانو ، وكثيراً ما مرات خس ساعات متوالية وغن غارقون في قواءة رنان الساحر ذاهلين عن كل شي وحتى عن ميعاد الغذاء وهنا وصلنا الى السب الذي دعانا الى تعر بيد هذا الكتاب .

لم نفرغ من مطالعة كتاب رنان حتى وجدنا اننا اصحنا نعنقد ان من واجباننا نقل هذا الكتاب الى اللغة العربية ، وكان ذلك لاسباب جزئية واسباب كلية ، اما الاسباب الجزئية فمنها اتحاف اللغة العربية بكتاب لم ثبق في العالم لغة راقية الا وترجم اليها ، ومنها حلاوة كلام رنان واسلوبه البسيط في الكتابة والتأثيف ، وهذا الاسلوب معروف في فرنسا «باسلوب رنان» وهم يعنون بذلك البساطة والجلاء والحلاوة والمتانة مجموعة معاً ، فمن حتى الكانب العربي في ( طور الانتقال الادبي ) الذي نحن الآن فيه في الشرق ان بوجه الانظار من هذا الوجه الى ما يعد م الافرنج ارقى لغة عند عملهم والادب والكتابة \_ الغنى لغة رنان

ولكن هناك سبباً اهم من هذه الاسباب كابا · فان « تاريخ يسوع » وحياته الما عبارة عن بحث في اساس « المسالة الاجتماعية والمسالة الدبنية » · ولقد تعودنا منذ المكنا القلم في الشرق ان ننظر الى صناعة القلم لسوا الحفظ نظراً جداً وتعتبرها عملاً رسمياً · وكل بيلم اننابعد اشتقالنا بها عدة منوات وتضعية ما ضحيناه في سببلها لم نجمع منها بعد تروة روتشيلد ولا وجدنا الارض مفروشة ورداً في كل طريقنا · فصناعة هذا شأنها في الشرق تكون تعالم عظيماً عقلماً على حريتها وفائدتها الادبية كما هو مضغوط على فائدتها المادية ، وحينئذ يكون الاثبتغال باية صناعة خيراً من الاشتغال بها · ولذلك عزمنا على المادية ، وحينئذ يكون الاثبتغال باية صناعة خيراً من الاشتغال بها · ولذلك عزمنا على

ان نكسركل قيد غير قيد العقل والحكمة ونشتغل بما نرى نشره ضرورياً معاقام في سبيله من العثرات · فاما ان يكون القلم حرًا مطلقاً يخطأ ما يوحى اليه واما تركه الى صناعة عناؤها اخف من عنائه وكسبها اكثر من كسبه والتعرض لسخط الساخطين ونقد الناقدين اقل فيها منه في صناعته

ومن اجل هذا وجدنا بعد مطالعتنا كتاب رئان اننا اصحنا نعتقد ان من واجبانها نقله الى اللغة العربية كما فلنا آفقاً وقد ببتسم لهذا القول الذين يحتقرون صناعة القلم ولا يرون فائدة لغير المادة والقوة المادية فنحن لا نجيب على هذا الا بكلمة واحدة توفي اننالم نصل بعد الى الطور والعمرالذي يشك صاحبه فيه بروح النقدم بعد اختباره حيوانية البشر ووقوف هذه الحيوانية في مبيل كل ارثقا و وكال وجمال في العالم . وتحن نحمد الله على ذلك و وذا كنا في المسلم والمدب خالد في مستقبل بعيد او قويب خلف وأذا كنا في المائم الانسانية في الارض وابلاغها طور الكال في مستقبل بعيد او قويب وتعزيتها وتسليتها في الناء مبرها الى ذلك الطور فنهذ الآن نقول اننا سنخسر والسفاه وتعزيتها وتسليتها في الناء مبرها الى ذلك الطور في الآن الى ذلك الزمن دعونا أنخرج اعظم خسارة وهي ( الايان الادبي ) ، ومن الآن الى ذلك الزمن دعونا أنخرج ما نستطيع اخراجه بهذا الايان اذ بدونه يستحيل على الكانب الذي ( يطلب الفن لذانه ) ن يفعل ما يجب فعله فيه

فنة لمنا (تاريخ المسيح) الى اللغة العربية كان اذًا بناء على هذا الايمان ، وغرضنا منه توجيه الانظار في الشرق الى اساس حياة يسوع نعني النكرة الاجتاعية والفكرة الدينية اللتين خلقها يسوع وصرف حيانه في نشرها وتاييدها واحتمل الموت والعذاب والاهائة في سبيلها ، وهنا ايضاً لا يعدم هذا الكلام من يهز كتفيه حين مهاعه و بفعك قائلاً ، اين عصرنا من عصريسوع و هيئتنا الاجتاعية من الهيئة في زمن يسوع واعدائه فهن اسوار في الحكم فإن المبداء الذي وفعت حوله تلك المعركة الهائلة بين يسوع واعدائه فهن اسوار اورشليم منذ ١٩ قرفاً لانزال الى اليوم قائمة قاعدة في كل مكان بين هذه الحيوانات الناطقة التي تدعى بشراً وهي المسالة الابدية التي لا يعلم احدة برالله كيف بكون حلها في مستقبل الانشائية

انظروا الآن الى العالم نظرًا تجردً اتجدوا ذلك العراك حول ذلك المبدا، واضحًا كل الوضوح . ففي العالم الاجتاعي لا يزال المال « الهَا ثانيًا » بل ان عصر المسيح لم يرً عشر معشار ما رآه هذا العصر الاحتكاري من سلطنة المال ونفرذه ، فنحن الآن في عصر كل شي و فيه بياع و يشرى بالمال حتى الضائر والعتول . ولا تزال إرزاق الام تجتمع في ايد فليلة تحت ستار قانون متساهل والباقون من الام عبيد ارفاه لاهل المال عبودية القل من العبودية الشخصية القديمة ، فملابين من البشريتمرغون في حماءة النقر والضيق والشقاء وفرد واحد يحتد في خزانته ملابين ، ولا تزال القصو ركا ارتفعت وضخمت وامتلأت تحفا وحلي وزخارف تفرغ نفوس اصحابها من كل جمال وعلو وحلية وتزداد صعاراً وغلظة وكبرياء وازدراء لله والناس وضمعاً في ان يكون لها سلطة على كل شي، في الوجود حق النفوس وسيق اثناء ذلك تفره منها البساطة والطبيعة والاخلاص والصداقة والالفة والنفيلة وتأوي الى اكواخ النقراء والماكين لعلها تجد فيها ملجاء ، فنجده منالك ضيقاً من وجم آخر وهكذا تنسد الانسانية بهذه الحالة فسادًا مزدوجاً ، فسادًا فوق بكثرة الرزق كثرة فوق الحاجة وفساداً تحت بالحاجة الى الرزق كثرة فوق

هذا من حيث الامر الاجهاعي ، اما من حيث الامر الديني فالخلل فيه لبس باقل ما لقدم ، فلا يزال الشيطان الساكن في جوف الانسان \_ اي شهوته وهواه \_ يغريه بخرق كل نظام لتقديم مصلحته على كل مصلحة ، لا يزال في الدنيا كهنة وفر يسيون بخذون الميادئ سبيلاً الى المصالح فيلشمون ذيول الاغنيا و والكبراه ويهملون النقراء مع انهم سواد الام لايزال الدين مقيداً بالهياكل والكبنة والظواهر فيه مقدمة على البواطن: و بعبارة اخرى نقول لا يزال اصل الدين ( الذي هو محبة الله والناس ونقاء المواطف ) ممدوداً امراً ثانوياً واتباع النروض والسنن الموضوعة امراً جوهرياً اصلياً ، وهكذا بكون الدين سبباً للنساد بدل ان بكون سبباً للصلاح ، اذ لاتكون حينلذ قيمة الانسان ما يحمله في قلبه من الكلام الفادغ ، وجدر الدين سلمة هينة اكثرهم اقتناه لها صغار النفوس وضيقو الصدور

فهذه الحالة ه الاجتاعية والدينية - هي الدعرة التي صدمها يسوع فهدمها في النفوس مدة ولكن الزمان عاد فاعادها ، بل ان الزمان زاد عليها امر الشد هولا ، بها ، فقد قام بين البشر قديمًا وحديثًا قوم يقولون ما خلاصته ، ما هو الحق والحقيقة التي بدعي اليها ، ان هي الا وهم وخيال ، فالقوة هي الحق ، فمن غاب سلب ومن عز بز ، ولذلك يلزم عن هذ ان يكون في المجتمع البشري اقو باه وضعفاء ، اغنياد وفقراه ، اسياد وعبيد آكاون وما كونون، وهذه منة طبيعية وجدت مع البشر ولا تفارقهم حتى يفارقوا الدنيا ، فما القائدة اذا من هذه التخيلات والتصورات التي يصورها علاه لادبان والآداب ، ان الانسان وجد ليعيش في الارض و بمتم بتواه ، فعليه ان يقبل هذه الحياة كما هي ويكنفي بها ، والا عكان ابله احمق بترك الحقيقة و بمتسك بالخيال ، واذا اقلفي الامر ان يعدو على غيره والا عكان ابله احمق بترك الحقيقة و بمتسك بالخيال ، واذا اقلفي الامر ان يعدو على غيره

ويغشه ويغدره ليجر المنفعة لنف فهو معذور اذعليه قبل كل شيء ان بعيش و يجمع ما يعيش به برحاه وسعة . فالثروة هي الغرض من الحياة ، اما الدين والآداب فعي امر حسن للشعب . اذبها بكيع جماحه ويمنع من المطاول الى ما فوقه فتحفظ بذلك راحة الاغتياء والكراء . ولذلك كان فابليون بوفايرت بعجب كل الاعجاب بجبادى ، برفاردين دي سان يبير ، فنادوا اذا بين الشعب بالحية والرفق والانتفاع والكار الذات وحب الفقر وكراهة الثروة فان هذا يسرفا اذ فيه مصلح ولنا ، اما نحن فدعوفا وهذا الذي تسمونه محبة وانكار ذات ، فاننا لا تر بد ان فنكر ذاتنا لاحد ، ومن اجل اي شيء فنكو ذاتنا ، وما هي المكاوة الذي نناها مة ابل هذا الانكار ، ثقولون الحياة الاخرى ، اما هذا فدعوفا منه ، ومنى وصلنا اليه نبحث فيه ، فما نحن من يبيعون العاجل بالآجل ، فخلقنا لنعبش فنريد ان نعبش ، وكفي

تلك في الآفات والذكوك التي تخوب اليوم اساس الهيئة الاجتماعية وتهدم فيها كل نظام وجمال ونقا، والتي وجد يسوع يومئذ اكثرهافي طريقه وحمل عليها حملاته المعروفة، وبذلك لا يكون تاريخه عبارة عن مسألة دينية فقط بل ومسألة اجتماعية ايضاً كما قد منا ، بل هو عبارة عن مسألة دينية فقط بل ومسألة اجتماعية ايضاً كما قد منا الكتاب من اجلها، وليس هنا بحال الكلام على العلوق التي رام يسوع مداواة هذه الآفات بها فان دوا معبسوط في اثنا و الكلام على حياته في هذا الكتاب، ولكنا ندل على الفرق بين مبداء ومبداء تلك الشكوك بمذهبين فلسفيين ينقامهان العالم منذ نشأة من فدهب تلك الشكوك مذهب ومبداء تلك الشكوك مذهب والنفيين » Réalistes و المنافذة قبل كل شي و اذ لا بعها بشي و غيرها والمذهب الكالب الفكري والمذهب النافذة و تما كل شي و اذ لا بعها بشيء غيرها والمنافذة و تما كل شي و اذ لا بعها بشيء غيرها والمنافذة و تما كل شي و اذ لا بعها بشيء غيرها والمنافذة و تما كل شي و اذ الا بعها بشيء عادا منافذة و النافذة و تما كل شي و اذ الا بعها بشيء عادا منافذة و النافذة و تما كل شي و اذ الا بعها بشيء عادا منافذة و النافذة و تما كل شي و اذا تعارض المداء و الميا يسوع بها ،

اذًا كل المتعبين وكل الحزانى وكل النقيلي الاحمال (كاكان يقول) لا يزالون بقدرون حتى اليوم ان يستمدوا من روح بسوع ما يحتاجون اليه في هذه الدنيا من القوة لاحتال حياتهم والصبر على انتصار الباطل في الارض وسيادة الشر والشراهة والاثرة والدناءة فيها ونحن بسرنا ان نوزع هذه القوة ونوجه الانظار اليها في زمن سادت به المادة وفروعها سيادة هائلة ونسي من اجلها الله والناس ويدوع وديانته الاظاهراً ، اجل يسرنا ذلك لاننا لا نعرف لصناعة القلم غير ثلاث وظائف و بدون احداها لا تكون شيئاً مذكوراً .

الاولى الاختراع والاكتشاف وهي في هذا الامر شريكة العمل الكباوي ورفيقه والثانية نقل المعلومات الصناعية للصناع والزراع والتجار لترقية صنائهم بها والثالة بث روح النشاط والقوة والتعزية ومكارم الاخلاق في نفوس الامم خصوصاً الذها، منها لينهضوا فلا يدوسهم الاقوياء وهذا الامر عندنا اهم من الامرين السابقين لانه مصلح اخلاق البشر ومعطر ربح الارض ومسلي الانسانية ومعزيها وليس يساوي مناهته عندنا شيء غيريت روح المدل والشهامة في تفوس الاقوياء ليعوفوا ما يجب عليهم لباقي الناس وللامة التي أثركهم يجمعون قوتهم منها فكال النعل الاجتاعي اذاً الماهوفي لقوية نفوس الفعفاء واضعاف نفوس الاقوياء ليلتي الفريقان ويتساويا امام الله والناس. وهذه نفس الروح الذي بنها يسوع في حياته الجراة .

ولقد قام بعد يسوع في العصر الاخير قوم متحمسون لمبادئهم اشد تحسس ومقلنعون بصحتها اشداقلناع ووقفوا قواهم وحياتهم لمحاربة الفساد الذي حاربه يسوع بحياسة كحاسته. ولقد اصبح لهم في اورو با من الصولة والسلطان ما ارجنوا به العروش والقصور وصرفوا الى الشعب وضعفاء الامم قدماً عظيماً من القوات والخيرات والسلطات التي كانت في ايدي الطبقات القوية وهذه السنوات الاخيرة أسجل لهم في كل يوم فتحًا جديدًا ونقدمًاعفايمًا. ولا ريب ان القارى، قد علم النا نعني بهوالا، القوم حماعة الاشتراكيين ، الا ان هوالاء القوم قداخطاً وا خطاء عظماً مسوقين اليه بمبادىء الغلاة منهم . وتريد بهدذا الخطاء «تركم الفكرة الدينية » قال رنان الذي كان في حياته من خصومهم في كتاب هذا ما نصه) وسيبقي « مبدا أ ملكوت الله » اعظم المبادى؛ المحركة الى طلب الاصلاح في كل مكان الى ما شاء الله . اما الاشتراكيون الذين يطلبون اصلاح الارض اليوم فانهم بقون عاجزين عن انفاذ اصلاحهم مالم يلجا فوا الى افكار يسوع نفسها و يعملوا بها · فانهم يطلبون بناء على مبداء مادي غليظ امرًا متحيلاً وهو جعل حميع الناس سعداء ولذلك لا ينجعون وانما ينجِحون متى عملوا بقواعد المسيح وهي ابتغاء اعلى صورة للكمال في الارض لاخيرات الارض · وهذا المبدا، بوجب على طالبي اصلاح الارض التنازل عنها وعن خيراتهـــا » « الباب الرابع الشفحة ٣٢ » وقال في كتابه اعال الرسل سف اثناء كلامــه على معيشة الرسل والمسيمين الاولين« وهنا شيه عظيم بين هذه الحا لةوحالة بعض المبادى، الاشتراكية التي فامت في هذا العصر · ولكن الاشتراكية السيحية كانت مؤسسة على عاطفة دينية واما الاشتراكية العصرية فعي منفصلة عن هذه العاطفة · وظاهرٌ كالشمس للعيان ان الميثة التي يقدُّم لها افرادها را\*س مال ولا ينتظر ون منها ربحًا على نسبة هذا المال إلنَّ وضعوه فيها او العمل الذي يعملونه في معاملها لا يمكن ان ُتبنى الأُ على عاطفة دينية توجب على الانسان انكارذاته الى هذا الحد قيامًا بواجبات دينية »

وتما مرَّ يتضح أن اشتغالنا بهذا الكُتاب بصرف النظر عن المسالة الدينية كان اشتغالاً باساس المسائل الاجتماعية

\_\_\_\_

الى هناكان كلامنا عن المسألة الاجتماعية فلنتكم الآن عن المسألة الدينية وكل ما تقوله في هذه المسألة اننا لا ندخل فيها قطعياً · فاننا ما نقلنا هذا الكساب لاثباتها أو نفيها لان الاثبات والنفي فيها من باب «طلب الفن لذانه » ونحن قد صرحنا غير مرة اننا لم نعرب هذا الكتاب الالغوض تاريخي اجتماعي

على اننا رغبة في ان يكون الاخلاص التام رائدًا لنّا في ما نسطره في هذه المقدمة احببنا ان لانغفل الجواب على الاعتراضات التي معترض بها على هذا الكتاب و نحن نذكرها هنا واحدة واحدة

اولاً ــ قولم ان تعرّ يب هذا الكــتاب يشكك السيميين في لاهوت السيم . وانه يجب عدم البحث في هذه المسائل

والجواب على هذا للذين بفعمون نبسطه ثانية وهو اننا لا نتعرض لهمذه المسالة فطعياً · لانها عندنا فرع والمسالة الاحتاعة والمبادى الانجلية اصل وقد مرحنا بمثل هذا القول في « اوروشليم الجديدة » في الخطبة على الجبل عند ردنا فيها على الذين التهموا ( الجامعة ) بما راموا اتهامها به في جربدة البشير التي يطبعها اليسوعيون في يروت ونجلة المباحث التي تطبع في الاسكندرية ، وغين نقول بكل حربة ان الخوف من اليوث في حياة السيح خوف في غير محله اللهم الأ أذا كان الحائنون من ذلك بعنقدون بوهن الموضوع فيخشون عاقبتم ، اذ ما الباعث على هذا الخوف اذا كان الموضوع فو يخشون عاقبتم ، اذ ما الباعث على هذا الخوف اذا كان الموضوع فو يكني عنه صافياً نقباً خروج الدهب من النار كا خرجت وح يسوع من قلم رفان (١) ؛ ثم اي علاقة بين لاهوت المسيح و بين البحث والنظر روح يسوع من قلم رفان (١) ؛ ثم اي علاقة بين لاهوت المسيح و بين البحث والنظر منحا العقلي ، فان هذه المسالة فوق العقل بدرجات ، وقد قال العالم المؤرخ الاب لوازي صاحب كتاب «الانجيل والكنيسة » الذي منعت الكنيسة قراءة كتبه في هذا العام « ان مسالة لاهوت المسيخ لا تدرك الا بذات القوة الغير العقلية التي يدرك بها الحالق سجانه » مسالة لاهوت المسيخ لا تدرك الا بالراب القوة الغير العقلية التي يدرك بها الحالق سجانه » مسالة لاهوت المسيخ لا تدرك الا بذات القوة الغير العقلية التي يدرك بها الحالق سجانه » مسالة لاهوت المسيخ لا تدرك الا بدرك القوة الغير العقلية التي يدرك بها الحالق سجانه »

(١) راجع النصل النالث والعشرين سية الياب الرابع فليه حكم رنان على ( نجة عمل بسوع )

فاي ضرر في أن يضع الباحث في تاريخ يـ وع داء المسالة خارج البحث والعقل معاً . نحن نعلم أنه لا ضرر من ذلك قطعياً · و'ذا قيل ان ذلك شك فالشك كايقول « العارفون بالله» اول درجة من در جات الايمان . وانه ليدهشنا تعب الرصفاء والآباء في حملتهم على الجامعة في مسالة لم تجادل فيها بحكمة بدل ان يساعدوها على ما تدعو البه من محاربة الاثرة في البشر والفاد الاجتماعي والشراءة والدعوة الحالر جوع الى روح يسوع نفسها . فان الدين في الارض الآن لا خطر عليه من الباحثين في روح يسوع الخليلها ومعرفة مبادثها . قان • ذا يجدد الذين و يحييه و يقوي الايمان في العالم : وانما الخطر الحقيق هو في المبادى. المادية التي تعتبر الروح الديني ومؤسسيه وم] وخيالاً والمبادى: الدينية التي أنفذ آلة ووسيلة الصالح المادية · الحطر الحقيق في الكلام الذي نقدم « الصفحة ٦ » ومو قول الفائل (نو بدأن نعيش وكتي ) قبدل ان تصرفوا قواكم عباً في مصادمة من هم في جانبكم اصرفوهـــا في مقاومة عدوكم مذا . فإن الخطو من هذا العدو ليس واقعاً على لادوت المسيخ فقط بل على كل شيء : على الله والدنيا والاخوة والاديان كلها والارضوالسماه ١٠ما يسوع فلا بناله الا رشاشة منه · فهل تسميح لكم ضائركم بتوك المسائل الكلية والقسك بمسالة جزئية لا ينازعكم أحد فيها . نحن لا نظن ذلك . اللهم الآ ان بكون لكم مصلحة خصوصية فيه . كالخوف مثلاً من مباديء يسوع الحقيقية لانها صارت هي والمبادى. الحالية التي يتبعها تلامذته الاعزاد على طرفي نقيض

اذًا فصدر الخطر اليس في البحث في تاريخ المسيم ولو بحثًا دينياً بل في التيار المادي الذي يجد كل شيء ومتى سلم من هذا الجحود "المبدا الاول "كا يسميه الفلاسفة وثبتت له الصفات التي يجعلها المديون له خصوصاً القدرة على كل شيء التي هي ام المسائل كلها فقد صارت مسالة لاهوت المسيم امراً سهلاً الان قدرة الله على كل شيء المسائل كلها فقد صارت مسالة لاهوت المسيم الوجود قد صدرة الله على كل شيء يتمنا من الاعتقاد بال الله الذي موشمس الوجود قد صدر عنه شماع نور الى الارض فتك ونت منه نفس يسوع مهل الله ججز عن ذلك " قلنا ومن هذا بعلم رصفاؤنا الاجلاء انتا لانذازعهم في هذا الامر اذا كانوا يفهمونه كما فقهمه و يفهمه جمهور المقلاء

ثانيًا \_ قول بعضهم ان المسالة الدينية في الشرق مسالة وطنية م لانه كما قال منذ ثلاث سنوات المسيو دلكامه فاظر خارجية فرنسا في منبر بجلس التواب حين دفاعه عن رهبانيات الشرق كل طائفة في الشرق تعتبر الدين سياجها وجامعتها وتعلق بعاملها في المستقبل فالله ي عس الدين

فيها بكون كمن يحارب آمالها

فاتنا ان ذكرنا هذا الاعتراض هنا بدل على الحوية والاخلاص الذي اردنا الرد به على هذا الموضوع ، وقبل كل شيء نحصر هذا الموضوع في مركزه الحقيق ، فتقول ان هذا الاعتراض لا بصح الا في فطر واحد يهمنا وهو قطر الشام ، اما القطر المصري والقطر الامبركي فلا شبه بينها و بين قطر الشام في هذا الموضوع ، فالاعتراض اذًا مقصور على طوائف الشام

ثُمُّ بعد هذه المقدمة التمهيدية ننظر الى مقدمة الاعتراض لنرى هل هي صحيحة لنسأم بصحة النتيجة التي استخرجت منها . فنجد انها مبنية على ( مس الدين ) اي ان الذي يمس الدين ويحار به يضر بتلك الطوائف اذ هو جامعتها الوحيدة وسياجها الوحيد . وهنها الخطأ في المقدمة ، فان اظهار حقيقة مبادىء يسوع والانجيل والدعوة الى الرجوع اليهما تخلدًا من أقل وسفالة المبادىء المادية التي تدير شؤون نلك الطوائف لمو تعزيز للدين الحقيقي واكرام له لامس ولا محاربة. واذا كانوا قد اصبحوا يعتبرون مبادى، الانجيل نفسها خطرً على المذاهب والطوائف فاخبرونا اذاً بر بكم اين اسميمنا من الدين المسيمي ؟ و بعد هذا التحالِل ننظر في القضية نظرًا عامًا . فنستحسن من وجوه ماذكروه عن وجوب مراعاة مصالح الطوائف في جميع علائقها . وتقول هذا بكل حرية حتى لاولي الامر انفسهم اذ لا شيُّ بقوم لدى الامم مقام الحرية والراحة والعدل والامن التي هي من حق كل انسان وكل جمهور وليس تحت قبة السهاد احد قادراً على ان يسليه هذا الحق زمناً طو بلاً . ولكنا نعلم ان الطوائف لا تستغيد شيئًا إذا زادت عدد ظلمها ومستبديها . اننا نحترم اماني وآمال كل شعب وكل امة لاشعبنا وامتنا فقط ولكنا لا نطبق ان نَخَذَ الامة حماة لها فيجمل هـُمولا. الجماة انفسهم متجر بن بها . وهذا امر ظاهر كل الظهور - فان الامة ليست نقط افرادًا منها بل مجوع الافراد اجمالاً . وكل فرد من افراد الامة كبيرًا او صغيرًا غنيًا او فقيرًا مساور للفرد الآخر في الحقوق الطائفية العمومية بحـب المبادے؛ الانجبابة · والعنابة بالـــــــار والنقراء والضعفاء مقدمة في شريعة يسوع على كل عناية • ذلك لانهم هما لانسانية الحقيقية التي نتعب وتعمل وتخدم وتحمل على ظهرها اعباء الدنياكلها . ومع هذا فانك تجد في كل طالفة بضعة افراد مستأثر ين بالنفوذ والسيادة والسلطان يتصرفون باملاك الطائنة واوقافها وارزافها وجميع شؤونها تصرف المالك في ملكه والشعب كالانعام السائمة فقير ثني جاهل خاضع ذليل لدى مغتصبيه . وبجانب هذا الشعب رئيسهالروسي الذي يقول ان الله اقامه لرعايته ينقرب من الاغنياء والكبراء شمعاً في مالم ويهمل باقي الامة اذ لا يرجو فائدة منهم ، ماين عيناك يا يسوع الرى هذه الحالة ، ان تلامذتك يخونونك في كل يوم ، وحينا يقوم قائم لاظهار فسادهذه الحال وتذكيرهم بمبادئك يصيحون ان هذا مضر برواساء الطوائف وزعائها الذين يمتصون دماءها لانه يفتح عيون الطوائف ويريها حقوقها و يعملها ان تطالب بها

• فاذا كان المقصود من قولم ( ان الدين جامعة الامة وسياجها ) هو ان تكون هذه الجامعة لمنفعة بضعة افراد في الامة فقط على ما تقدم فنحن لانتردد في ان نصرح باننا بمن ينبذون هذه الجامعة لانها ظلم وغش الامة والظلم والمشر خلم وغش سواء كانامن الغرب او الغريب والفريب والفرر الذي يكون حين ثدمن هذه الجامعة اضماف فائدتها لان الامة كلما تكون تابعة لموى بضعة من افرادها يتصرفون بها بحسب اهوائهم ومصالحهم واما اذا كان المقصود من قولهم هذا جامعة مبنية على مبادى و يسوع نفسها احي ( جامعة المجمع ترضي الجميع وتهتم بالجميع) فلا اعتراض عليها

قلنا لا اعتراض لنا على هذه الجامعة وقد اردنا بذلك انه لا اعتراض لنا عليها من هذا الوجه . ولكن لنا اعتراض عليها من وجه آخو

ومذا الاعتراض مو الرغبة في ان لا تكون الجامعة الدبنية واسطة للبغض والنفار بين العناصر الخنلفة ، فان الاند الية اصحت لا تقبل العواطف والمبادى التي عملها البغض بدل الحب والشقاق بدل الوفاق ، وابست هذه المسالة عندها مسالة عواطف ومبادى، فقط بل هي مسالة مصالح ايضاً ، فإن انفاقها وتالفها وتعاونها على مسلحة واحدة مشتركة اساس تقدمها وارتقائها ، وبدون ذلك تبقى في وحدة الضعف والشقاء الى الابد ، فإذا كانت الجامعة الدينية المذكورة آنفاً هي الجامعة التي كان بدعو اليها يسوع فتبني على الحق والعدل بين جميع طبقات الامة وعناصرها ، ونقبل كل انسان ولانطلب منه غير الاخلاص وصفاء الضمير ونقاء المواطف وتعطي ما لقيصر لفيصر وما لله لله نقه ، فنعا هذه الجامعة ، وإذا كانت يخلاف ذلك فلا بد من انحلالها اردنا م فرد ، إذ ما بني على غير الحق والعدل فعو مهدوم

نعم · الحق والعدل قبل كل شيء وفوق كل شيء · ولا يقوم شيء ويرسخ في الارض بدونهما لان الباني على ما عداهما كالباني على الرمال · قال المسيو اولار احد اساتذة فرنسا في خطبة القاها حديثاً في حفلة من المعلمين والاسائذة · ( انني احب وطني واكمنني احب العدل والآداب والحق والعلم فوقه ) بل ما لنا والاستاذ اولار فني طلعة البدر ما يغنيك عن زحل ·

فان يسوع كان يعلم مثل هذا النعليم · ناند كان يضع النكر و حوية الضير والاخلاص وطهارة المعيشة وحب القريب عنى الوثني والعشار فوق وبادى و الاحزاب وفوق وطله وفوق دينه · استغار الله لم يكن يضعها فرق دينه لان هذا هو دينه نفسه · وس يعلم ما اذا كان لم يسبم الف مرة من يجادليه قولهم ان مبادله نفر بالامة اليهودية لان الجامعة الدينية ضرورية لها نتجمع شملها بازاء الوماديين الذين كانوا متسلطين عليها · من يعلم ما اذا كان قلبه لم يقطر دما كان يسمع هذا الاعتراض لوقوعه به بين امرين هائلين : اما اذكار القكر والحق والعدل واما انكار الوطن · فيا اكمة الجلجلة التي شهدت سفك ذلك الدم الكريم خاوج اسوار وروشليم انت تعلين ماذا كانت الثبيجة واي امر نفت ل الشهيد · ولو كانت تك عبن ثقر ا في الصدور لقوات في قلبه الكريم قبل احتضاره ماخلاصته : ان الوطن والامة والانسانية والارض والحياة - كلها بلا استثناك لا خير فيها ولااسف عليها اذا كان بناؤها فانما على قتل الحق والدرق والمدل والذكر ترويجاً للاهواه الخصوصية والمصالح المادية الافرادية الدنيئة الدنيئة

فلا تقولوا اذًا بان هذه المبادى، تنرُّق جامعة الامةوتحل عراها فانها لاتحل سوے عرى الجهالة والشراهة والاستبداد القديم والاغراض والاهوام واذاكان في الجالسين في مقدمة الامة ورئاستها رجال كرام منصفون حقيقة فانهم برضون عنها ولا شك لانها هي المبادى. التي ترقي الام وتجدد حياتها وتشاطها و بدو تها لا نقدم ولا ارافاه ﴿ ذَلْكُ لَاتِهَا بَشَابَةَ مُخَلِّ يُخَلِّ الْأَمَةُ فَإِسْقُطُ الرَّدِيُّ وَيَبْقِي الْجِيدُ ، أما نبياءُ الطوائف وأدبارُها وأفاضلها الدين لا مصلحة لهم في بقاء النديم على قدمه فنحن على ثقة من رضام عنها بما لدينا من براهين ودادهم وتنشيطهم . لانهم هم الدم الجديد الذي يرجى منه احياه الامة بنشاط جديد وعلم جديد وايمان جديد بنعل النكر والعقل والدل في النقدم البشري . و بايديهم لا بايدي غيره سينهدم المالم القديم في الشرق وغام مكانه عالم جديد تكون جامعته (المقل والمدل والحق ) نوق كل شيء عم عب ان هذه المبادية ( عمل ) كا يقولون فالانحلال غبر مقصور على طائنة واحدة بل يتناول كل العاوائف - والطائنة التي تخسر في مدًا الانحلال اكثرمن غيرها في الطائنة المائدة الذالبة لان حدًا الانحلال بيده المبادى، بمنزلة التالزل منها عن المتيازاتها وسيادتها ولقايدها . ولذلك يكوث نصيب الطوائف السيحية من هذا الانحلال نصيب الطوالف الاسلامية والاسرائيلية منه ١ الا أن خسارة تلك تكون اخف من خسارة عد، عنداولي الانهام والااباب. ولكن ما اضعف الام وافريها من الانجلال الحقيق والفناء الاجتماعي اذاكانت تعدُّ الفكر والمدل والحق تَهْزيقاً وانحلالا · بل هي وا اسفاءتكون حينتذ شخلة طبعاً فلا شيء يجمعها ولا شيء يجالها

ان العالم قد زحف وتغير ونحن معاشر الشرقيين لا نزال في العصور الوسطى . ان الشموب في الدنيا كلها قد أبصرت على نور الحقوق والواجبات البشرة أن هذه الحواجز التي توضع بينهاو تعلما الانقسام والبغض وكرامة الانسان للانسان لامنامة فيها الالانو ادمعدودين في كُلُّ امة دأجهم اذكاه عده الدار لنبع الشعوب تحت نيرهم منصرفة عن مصالحها الي مصالحهم. ولذلك انتبهت الشعوب وعلت انه اذا كانت مصلحة بضمة افراد منها في هذا الانقسام والبغضُ فسلحتها هي في الاتحاد والالمة والوئام ولذلك ترى في اوروبا مثالاً العناصر المختلفة والمذاهب المتعددة والجنسات المتنازعة تمد ابديها من فوق رووس رومسائها وحكوماتها التصافح وأتحد رضى أوائك الزعراة والحكومات ام لم يرضوا ، وهكذا لم بعد عدوهم ذاك الذي لا يدين بدينهم ولا يكون من جنسيتهم بل اصم عدوم اثرة حكومتهم وما لبيتهم الذين يسمعون لبعض افراد بامتصاص دماء الشعب واستغدامه استغدام البهائم في تحصيل تروتهم تحت ستار فانون بغض الطرف عنهم وفسار همهم تحاربة هذه الاثرة في الحكومات والافراد مما لاشراك جميع بني الانسات في خيرات الارض والسماء واصلاح احوالمم . قاين نحن في الشرق من أولئك الجمان الاحياء . نحن في الشرق لاعرَّ ثنا الا أذلا بعضنا بعضاً . فكا أن كل حزب منا ير بد ان بعبش في الدنيا وحد، ولكن هـ بإصاح انك قدرت على أن تنبذ من الدنيا من تدعوه خصمك قبل يزول بذلك كل فساد من امتك و مذهب كل عدو لك . كلا فانه لا فساد كالنساد الاجتماع الذي يقرض احشاء الام ولا عدو كالاثرة في الحكومات والافراد تجعل الناس ارتباء يعضهم لبعض . قاذا نبذت عدوك الخارجي بني في احثاثك عدوك الداخلي • وضرر هذا اشد من ضرر ذاك • ولذاك ما فتننا ننادي بنقديم الأصلاح الاجتماعي على الاصلاح السيامي لان ذاك اصل وهذا فرع وكل امة يحدث فيها الاصلاح الاجتاعي لانابث من تلقاء نفسها أن تخلع نبرالاستعباد السيامني . والاصلاح الاجتاعي في قدرة جبع الطوائف مسجية او اسلامية أو اسرائيلية اذلاعلافة لا كثره ووقساه السياسة ولكن روة ساد الروح اي لدين ومهمازيم الرواساة الروحيون مسلمين كانوا او اسرائليين اومسيميين بانهم لايقدورن على هذا الاصلاح العظيم في طوائفهم لان السيامة تمتعهم منه اولانساعدهم عايه فان زعمهم هذا لا بدل الاعلى ضعفهم وقصورهم وعدم كفاءتهم لمناصبهم . ولوكان البسم المكارهم هذه الأكان فعل شيئًا لان حالتهم الآن كالته يوملذ بازاء الرومانيين

فما مر بتضح ان القول بحل الجامعة الدينية بهذه المبادىء قول مردود من اعظم وجوهه وهو النفع الذي من اجله انشئت تلك الجامعة . ذلك لان النفع نفعان - نفع وفتي واَ يَع مَطَلَقَ عَامَ دَائم · وَنَحَنَ لانجُولَ نَفَعَ «الجَامِعَةُ الدِّينِيةَ » الوَقَتَى وَفَائدتُهَا فِي جمع الأمم في بعض اطوارها الحصوصية . فاكل واحد منكم ان بيتي خادمًا جامعته وعاملًا لـ نتم قومه بها · فليبق المسلم ناصبًا الجامعة الاسلامية في وجه اورو باكا لة سياسية يحاربها بها وان أضر ذلك بداخليته · فليبق المسيحي "تَخذُ الجامعته الدينية قوة له بين العناصر الحبيمة المتزاحمة في بقعة ضيقه وسياجًا له في البلاد الاسلامية التي باني فيها ضيقًا وضغطًا ·فلهمقَ الاسرائيلي متم كمَّ بجامعته التي ربما كانت اقوى من الجامعتين السابقتين · نعم ليبق كل واحد في حزبه ووسطه وقومه وطائفته بدائم عنها الشر الذي يرد عليها من غيرها و يجلب الخبر لها. فان هذا امرحابيبي بديهي لاجدال فيه • ولكن هذا ( النفع الوفقي ) ليس شيئًا مذكورًا في جنب « النام المستقبل العمومي: » في الزمن الذي تسقط فيه الحواجز من بين الشعوب لاشتراك مصالحهم ونقاء عواطنهم وقبض عقلائهم ونبهائهم على ازمة شواونهم . والمبادى التي تقولون أنها تحل الجامعة الدينية أناهي في الحقيقة تمرَّد-بأل هذا الزمن السعيد . فانتم المملون للعاضر عملاً ضرور يا وهي نعمل للستقبل عملاً ضرورياً • فاعملوا انتم في دائرتكم و دعوها نعمل في دائرتها. وكونوا على تقدُّمن ان هذا العمل قد بدت تماره وزنائجه في الشرق بفضل العاملين فيه منذ ٥ منة حتى اليوم وامتزاج روح الغرب بالشرق امتزاجًا شديدًا . فكل من خالط النيت الجديد في العناصر المختلفة وراى اشتراك نبهائها في الاميال والآمال وانعقاد اسباب الوداد بينها انعقادًا لا يكون الا بين الاخ واخيه بتحقق ان العالم القديم قد بدا • ينهدم انهداماً • فاين ذهبت مخلفات الآباء والاجداد وآثار العصور القدية ؟ اين ذهب البغض والنفار والعدوان من بين بني الانسان؟ سقياً لك يا ارض مصر الكريمة فإنك تفعلين عجائب وغرائب . إن زويعة واردة البك من السماء قداخذت تكنس منك اقذار الماضي كناً على نور العلم وضياء الماواة ولهيب نار الحرية وانت باارض الشام است باقل كرامة من مصر اختك ولكن الاقدار تعاندك فلتكن السماه بردا وسلاماً للثولاهلك اكي يكثر فيك الذين يحكمون عقلهم في هواهم ولا يتركون مساغًا للنفريق بينهم. وحينتُذر يستغيد قومك وعلى الخصوص اضعفهم من ثمار هذهالدعوة السلميةومن انصارها اضعاف ما يستفيدونه منجامعاتهم المختاغة

الى الذين كان يحهم يسوع

هذا ما ارده ا بسطه في هذه المقدمة . وقد آن ان نختم الكلام لنصل بالقارى، الى

الكتاب نفسه ، الأ انه خطر انا قبل ذلك ان تهدي هذا الكتاب الى من يجمل اهداوه اليه جراً على عادة بعض المؤلفين ، فاقمنا نفكر في ذلك يومين ، وفي اليوم الثالث مرزنا الفاقافي احد الشوارع من امام منزل لا تسميه ، فابصرنا في بابه كاهنا جالساً بعظمة الى خوان وهو يعد يده بورقة الى جماعة فقراء امامه فيهم الرجال والنساء ، ولكنه ما مد يده بالورقة نحو امرأة منع حتى انحنت هذه المكينة كان ثبيناً قصم ظهرهاور نعت يديها الى عينيها وصارت يكي بكوت وهدود بكا ينفت القاوب ، فلع حينفذ في مكرنا شي اكلبرق وقلنا الى عينهم يسوع وصرف حياته في خدمتهم واتخذ تلامذته ورفافه منهم ثم صار خاناه تلامذته اليوم يعذبونهم و يهداد نهم

فيا ايها السذج القاوب الانقياء الضائر المنكسرو النفوس الذين يستغر بون تنازعالبقاء بين البشرو يستفظعونه . يا ايها الضعفاة الذين تهملهم الحكومات والرؤساء ويتركونهم في الاسواق والشوارع يعانون العرى والبود والجوع ويا ملا إن العملة والمستخدمين النشيطين الامناء الذين يعيشون بشرف واجتهاد منعرق جبينهم وغيرهم يجمع الثروات الواسعة من تعبهم ودمائهم وهو جالس بجبانة وكبر باد على بساط البطر والكسل والتبذير في الامور النافهة الباطلة . يااهل الفكر الذين لا تكتني نفوسهم بشؤون الارض ويتطلعون دائمًا الى الساء نحو الفلك الواسع الجميل بيحثون عن عالم افضل من هذا العالم - اليكم نهدي هذا الكتاب وان كان اكثركم لا يقرأونه وففيه تجدون بين مشاق الحياة اليومية وفساد الاجتماع واثرة البشر ومصارعاتهم الحيوانية الدائة - كوة منيرة مطلة على السامين حيث يرد النور والهواه النقي . فيه تجدون صورة الشخص الالهي الذيعاش عيشكم ونعب نعبكم ومرت في نفسه الكريمة الافكار العادلة التي تمركل يوم في نفوسكم · احل ايتها المخلوقات البشرية التي تملاه العالم كم تملاه الرمال شواطيء البحار والتي تستغرق الانسانية كلم الا الوفاً منها \_ لاصلاح في الارض ولا اصلاح ولا مدنية حقيقية الا بالعود الى مبداء يسوع وهو العناية بك قبل كل شيء. فان فسادك لا يفسدك وحدك فقط بل يفسد الدنيا كلها معك ما فوقك وما تحتك ولدَّلك تعود المدنية العصرية الى هذا المبداد شيئًا فشيئًا . فشددي عزمك وقوي نفسك وارفعي راسك اقد جاءت نوبتك واذا كنت لا تزالين في الشرق ضعيفة مقهورة مكسورة الجناح فالغرب قد مرٌّ عليه قون (منذ الثورةالفرنسو ية )وهو يرفع رايتك وهذه الرابة ستنال اكليل النصر لا محالة فتنعز بن حينتني بانك ان لم تغلبي بعد فقد غلب اخوتك. ولكن اذاكان من وظيفة خدَّمتك اعطاؤُ لـُ هذا النشاط وهذه القوة لتنهضي وتحفظي حقوقك فمن وظيفتهم ايضًا ان

يحذُّ روك من العثرات في طريقك · فما لك ولتعاليم الانتراكيين الماديين ايتها المخلوقات الكريمة فانها مضرة بك وبالهيئة الاجتماعية كلها · فانهم بعثم ولك بغض اهل المال ويغرونك باستحلال اموالهم كما استحلوا تعبك . ويقولون لك ان كل ذهب من ذهبهم مصبوغ بدلك ودموعك وعرقك فن حقك ان لاتحترمي هذا السلب القانوني. بعا ونك اذامر رت بقد ورهم الشاهقة ومركباتهم الفاخرة ومشيهم في الارض مرحاً كان الدنيا لهم وحدهم ان تبصني عايها وعلى الهيئة الاجتاعية التي تساعد هذا الفساد والظلم في بعض ابنائها دون بعض وتتركم بالكون بعضهم بعضًا كالحيوانات الوحشية · ولكن يا اختى هذه العواطف لا تايـق بمثلك وانا احذرك ُ منها لانها اذا كانت من جهة "تدعى (عدالة اجتاعية ) كما يقولون فهي من جهة اخرى تدعى (حسداً وبغضاً واثرة) وإذا قالوا لك (١) ان هذا البغض والحسد امر ضروري لازم في حالتك الآن لانه ( يخلق القوة والنشاط ) وبكون جا مة للضعنا، فيما يينهم ذنت تعلمين انه يجب محاربة كل جامعة لالقوم على ( العقل والعدل والحق ) فضلاً عن ان البغض كربه قبيم دني؛ ابًا كان سبه . وما هو غرضك من هذا البغض والحسد با ترى . هل ذلك لرغبتك في ال تكوني مثلهم • ألا فاعلى الله بمكنك أن تكوني الفدل منهم · ولبس يلزمك لذلك غير الرجوع الى مبادى، يسوع نفسه . ان بعو لاء الاشخاص الذيرف يمتصون دماءك ايتها الانسانية و معشوث من تعبك هماخوتك وان كانوا على طريقة قابين . وهم بلقون من المتاعب والشقاء والمصائب في هذه الحياة مثل ما تلقين ، ولا يغرنك الظاهر فانك في كوخك الحقيراك غيرانع بالا منهم واحسن حالا ، ذلك لانك فيه لاترهبين شيئًا لانك لاتخشينان تخسري شبئًا وهم يرهبون كل شيء . واسمعي ما يقوله بوناردبن دي سان يبير فيهم ( انهم ابتاعوا سعادتهم المزعومة بثمن غال لانهم لايحصَّلون الوجاهة في الدونة والمال الا ببذل شي همن الشرف وخسارة الصحة ودوس الفنمير واذبة بني جنسم) (٣) فهل هذا بما يستحق الحسد ? انهم مساكين مثلك . وكما انك ضعيفة من جية فعم ضعفا ممن جهة اخرى. سلى الخالق الذي نقرأ في قلوبهم فأنه يعلم ما لا تعلينه منهم. واذا شئت برهانًا صغيرا على ضعفهم فدعيهم بتجودون شهرا واحدامن امتيازاتهم ومراكزهم ولينزلوا مثلك الى ساحة العالم التي نتعاركين فيها فترين حينئذ إنهم في هذا الزحام الجديد في الحياة افسر من ان

کلام مثهور مجان جوریس زعیم الاشتراکین فی فرسا

٦) بولس وفرجيني

يسيرواخطوة وحدهم واشفقي اذ اعليهم وعلى ضعفهم ومتاعبهم بدل ان تحسديهم و بما ان مبادئ يسوع تعطيك قوة وقدرة على ان تكوني فوقهم فالجاءي اليها واتركي الاشتراكيين . اعملي بشريعة الخُّبة والصفح والحلم واحتقار النجاح المادي متى كان يقنضي دوس الضمير · ضعى الاخلاص والمذاجة ونقاء الباطن والصداقة والحربة والخير والحتي والعدل والعقل والقناعة بالقليل والمعيشة الروحية فوق كل شيء مادي في الارض كما كان يضعها يسوع . وحينتذر تكون الانسانية التي في الطنك ارق من الانسانية التي فيهم وتجدين في هذا العيش الساذج النقى الطبيعي من الراحة الباطنية والسعادة الحقيقية ما لا يجدونه هم في ثروات الدنياكلها . لان النُّروة كالماء المالح كما شرب الانسان منها يزداد عطتًاوتعبَّاوغاظة · وهذا معنى قولم (جزاه الخير منه وفيه ) . ولا ثقولي ان هذه الراحة والمادةوهمية مل نعز ية العاجز والسلية القاصر فانك بذلك تحكين بنفسك على نفسك · لان من يقول هذا القول بدل على فساد قلبه وتذير طبيعته لكونه عاجزًا عن أن يفهم تلك الحالة · فأن هذه المسألة مسالة شعور وقلب لامسالة منطق وعقل - ومن فقد هذا الشعور يفقد اللذة الحقيقية والراحة الحقيقية في الارض الى الابد . وحينتذ لا دوا، له غير رحمة الله به او رجوعه الى مهد امه لتر بي نفسه تريبة جديدة وتصلح طبيعته . فتمسكي اذا بهذه القوة القلبية التي كأنت ليسوع والتي كان يحنقر بهاكل أمور المادة ولا يعيا \* الا ّ بامور الفكر والروح · ومذه هي الحقيقة الابدية التي لا تزول معالقابت الاحيال والاحوال حتى ولو اكتشف البشر في المشقبل طرق توزيع خيرات الارض توزيعاً عادلاً عاماً بطل بعالف الله ينشاه في الطبقات العليا بكثرة الثروة فيها كَثْرَةَ فَوْقَ الحَاجِةَ وَالْفِسَادِ الَّذِي يَنْشَاهُ فِي الطَّبْقَاتِ السَّفَلِي بِقَلْتُهَا فِيهَا عَنِ الحَاجَةِ • وهذا هوالسبب في تفضيانا وبادئه على مبادى، الاشتراكيين ونشر صورتها امامك واهدائها البك. واذا كنت ترنابين الآن في هذه الحقيقة فمتى حان اجلك بعد عمر طويل ستتحققين وانت على قراش الوت يوم لا يتفع الانسان شيء أن هذا هو الحق بعينه واذا كنت قد عملت به في حياتك تموتين مستزيحة لنذكرك ان حياتك كانت نفعًا للناس اخوانك لا حملاً ثقيلاً عليهم وأللماً لم والك تذهبين مبكياً عليك منهم لامبكياً منك .

- TESCH 2000 -



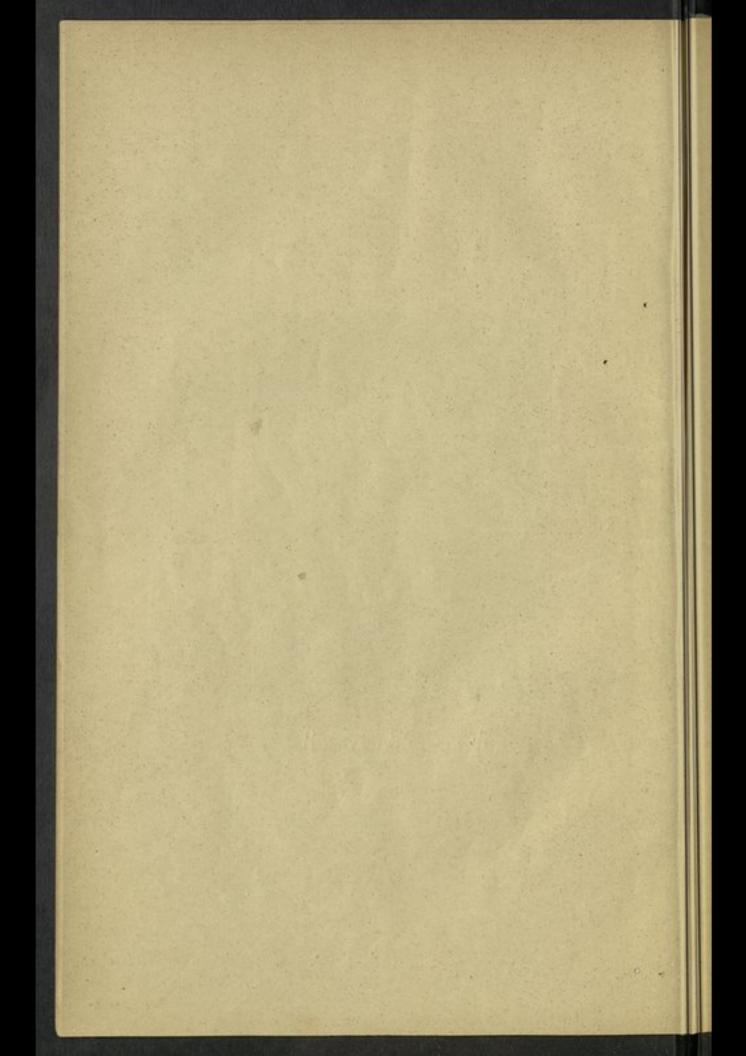



الفيلسوف اربست رنان

# الباب الثاني

النياسوف ارنست رنان

ترجمته وإراء مشاهير العصر فيه

300

### ترجمة الفيلسوف رنان

ولد « ارنست رنان » في ( تربجيه ) من اعال فرنسا في ٢٧ فبراير من عام ١٨٢٦ · وكان ابوه ربانًا لاحدى السفن التجارية وهو من مقاطعة بريطانيا · واما امه فانها كانت غاسكونية ولذلك كثيرًا ما قال رنان عن نفسه ان هذا المزج بين البريطانية والغاسكونية انشأ فيه من جهة الاوال قواة التصوار والتأمل ومن جهة الثاني قواة الصبر على الحياة والارتياح الى المعيشة كيفها كانت

وقد توفي ابو رنان وعمره خمس سنوات فربته امه بمساعدة بعض الكهنة وهي تنوي ادخاله في سلك الاكليروس · فتلقى رنان دروسه الابتدائية في دير اكليريكي في بلده وقد مال في صغره الى الدخول في هذا السلك رغبة سف الانقطاع إلى العلم والفضيلة · و يقي على هذه الرغبة حتى بلغ السنة الخامسة عثمرة مرف العمر فانثقل الى ديرسان نيقولا في شاردونه لاتمام دروسه فتغيرت افكارهُ هناك لماكان يجدهُ حولهُ احيانًا من قلة الاحترام للسائل الدينية كما قال المسيو برتلوالذي نعتمد عليه في هذه الفذلكة · ومنذ هذا الحين تزعزع ايمانه ُ · ثم انتقل سين سنة ١٨٤٢ الى دير ايسي ليتلقن الفلسفة فطالع هناك موالفات الفيلسوفين الالمانبين هجل وهردر فاجهزت هذه المطالعة على ايمانه وصار يرك حياة العالم عبارة عن نمو باطني للكون كما ان نمو الشحرة وحياتها انما هو عبارة عن نموّها الباطني · وفي سنة ١٨٤٤ اخذ يدرس اللغات الشرقية ثما تعمق فيها حتى صار يعنقد انه لا يكن ان تكون التوراة كتابًا منزلاً لما رآه فيها مر الاغلاط التار يخية · فعد ل منذ هذا الحين عن الانخراط في السلك الاكايريكي وقام حينتذ في نفسه نزاع شديد بين النذر الذي نذرهُ من الانخراط في هذا السلك وبين ما حسبه حقيقة " وكانت له اخت تدعى هنر بيت رنان وكانت سامية المدارك قوية العقل وهي أكبرسناً منه باثنتي عشرة سنة فاخذت تخمم ثورة فكر اخيها وتهوَّن عليه قطع ماكان بينه و بين رجال الاكايروس مرخ الصلات . وزار رنان في ذات يوم صديقه الفيلسوف جول سيمون وهو لابس اللباس الأكايريكي واطلعه على ما قام في نفسه من ترك الاعنقاد القديم والعدول عن الانخراط في سلك رجال الدين. قال جول سيمون في بعض كتبه. وقد بذلتُ جهدي في إثناء رنان عن عزمهِ فكان يجيبني انهُ لا يستطيع ذلك لان الطائر الذي كان في نفسهِ قد طار منها · وهكذا نبذ رنان نذرهُ وخلع الثوب الأكايريكي

ولكن رنان لم يخلع الثوب الاكايريكي حتى لبس ثوب الضيحر من الحيساة الواليأس من الوجود لانه لم يكن يجد لهما غرضاً · ولا غرابة في ذلك فان الحالة

التي بلغتها نفسه فد البسته هذا الثوب المملو حسكاً وشوكا . فمن حسن حظه تعرّف في المدرسة التي كان يدرس فيها بشاب يدعى برتلو وهو الموسيو برتلو الكياوي الفرنسوي المشهور الذي جعل منذ عامين عضو اللاكاذيبة الفرنسوية وكان من قبل وزيرًا للشؤون الخارجية الفرنسوية . فعقد رنان مع هذا الشاب صداقة قوية العرى . وكان برتلو منصرفا الى العلم الحسي او الوضعي فائوت معاشرته وافكاره في رنان تأثيرًا شديدًا فصار رنان يعنقد اعتقاده في نفع هذا العلم ومقدرته على اصلاح الهيشة الاجتماعية وتحسين احوال البشر . فصرف افكاره الى هذا الامر قياماً بهذه الخدمة فكأن برتلو بث فيه روح دين جديد . ومنذ ذلك الجين اخذ رنان بالاشتغال بالعلم وصار يجد للعياة غرضاً ومقصدًا في سنة ١٨٤٨ قد م لجمية الفنون كتابه المعنون « تاريخ اللغات السامية »

فقي سنة ١٨٤٨ قد م لجمية الفنون كتابه المعنون « تاريخ اللغات السامية » فطارت به شهرة رنان وعد مستشرقاً عظياً ، ثم كتب في سنة ١٨٩٨ كتابه «مسئقبل العلم » غير ان هذا الكتاب لم ينشرالا في سنة » ١٨٩ . وكان من اقواله في هذين الكتابين ان العالم ينمو بنفسه من نفسه وهو سائر الى الكال سيراً تدريجياً ، وما هو ذلك الكال الهوقوة الفكر والفضيلة وطلب الحقيقة والخير لذا تهما . فعلى العلاء والفلاسفة الذين هم نخبة الانسانية ان ببذلواقصارى جهدهم في تعليم الحقيقة للناس ورفع باقي الانسانية اليهم فان هذا الامر مطلوب منهم كا هو مطلوب من رجال الدين ، ومن يقوم به منهم فان عمله كون عبارة عن صلاة الو افضل منها

وفي سنة ١٨٤٩ عهد الى رنان بهمة علية في ايطاليا فسار اليهاوشاهذ عظائم فنونها الجيلة فتشرَّبت نفسه حب الجال وفي عام ١٨٥٢ نشر كتابه « ابن رشد ومبادئه ي وموضوعه اثبات ان الاضطهاد الديني هو الذي اوقف في الاندلس والعالم الاسلامي مسير التمدُّن ومنع الارئقاء العلمي والفلسغي الذي كان قريب الحدوث فيها · وكان غرضهُ من هذا ان يظهر للحكومات والسلطات الدينية ما ينشأ عن اضطهاد الدين للعلم ليكون عبرة لها فلا تضطهد العلم في اور با فيحلُّ بها ماحلً من نقدً موها

واقترن رنان في عام ١٨٥٦ بدموازل شيفر حفيدة المصور آري شيفر فانتبهت فيه عواطف الحب وانعكست الى نفسه صورة الجمال الانثوي الذي اتخذه رفيقاً له فاحياها وملاً ها تصور التو وتا ملات عذبة و فصار قلم رنان بعد هذا الزواج كأنه فد عظ في كأس عسل وقد حدث مثل ذلك لجان جاك روسو بل اشد منه فانه في بعض ادوار عمره وهو الدور الذي تشتد فيه زقزقة الطيور و شلع جنح الفراش في الحقول اي دور الربيع الانساني صار يحس بنار في داخله و برق في عينيه وجريان في قلمه فاذا كتب خط سحرًا وابرز تبرًا وقد كتب في تلك المدة القرببة كتابه «هيلو بيز الجديدة » وكله رسائل حبية فلسفية فكان ابلغ كتبه و بعد ذلك خمدت تلك الثورة وانطفاً ت تلك النال في فلم فذهبت بذها بها تلك البلاغة التي كانت فتصعد عنها

اما رنان فلم تخمد ناره قبل أبرازه الكتاب الذي طير صيته ُ في جميع اقطار الارض وجعله ُ اوسع علماً و عصره شهرة ً

وهذا الكتاب هو « تاريخ اصل الديانة المسيحية ، وهو خمسة اقسام (١) تاريخ حياة المسيح (٢) تاريخ اعال الرسل (٣) تاريخ حياة القديس بولس (٤) المسيح الدجال(٥) مرقص اوريلوس ، وكل واحد من هذه الاقسام كتاب ضخم ، وامامناالان القسم الاول منه ، وهو تاريخ حياة المسيح وعدد صفحاته ٤٥ ٥ صفحة كبيرة ماعدا مقدماته الطويلة

ولا ريب في ان هذا القسم اهم اقسام الكتاب كله وقد كتبه رنان في سياحة له في فلسطين وسوريا ولبنان بين سنة ١٨٦٠ و ١٨٦١ و ١٨٦٠ وكان مرسلاً اليها للننقيب عن أثار الفيذيقيين وله فيها كتاب عنوانه سياحة في فيذيقيه و بعد عودته من فيذيقية معلى استاذا المغات العبرائية والكلدائية والسريائية في مدرسة كوليج دي فرانس عيرانه بينها كان يلقي فيها اول دروسه لقب السيد المسيم في كلامه عنه « بالانسان الذي لامثيل له » فقامت في الجلسة قيامة انصار الاكايروس وخصومهم بعض معه و بعض عليه فقرارت الحكومة الامبراطورية الغام هذا الدرس فترك رنان تلك المدرسة ، وقد تلاهذا الحادث ظهور كتاب تاريخ المسيم في عالم الادب ( سنة ١٨٦٢ ) فانفجرت على موافه يئاييع حارة و ينابيع باردة اما الينابيع الحارة فانها انفجرت من نفوس جميع رجال الدين ولاسيما المتطرفين اما الينابيع الحارة فانها انفجرت من نفوس جميع رجال الدين ولاسيما المتطرفين

منهم وجميع الذين يقلدون بهم او يعيشون من ورائهم · فسلقه هذا الحزب بالسنة حداد وانهالوا عليه في الجرائد والمجلات بالشتم والسب وحرموه من الكنيسة ولعنوا كل من يقرأ كتبه · وقد اتهمه بعضهم بانه ما كتب ذلك الكتاب الافي مقابلة مليوني فرنك قبضها من بيت روتشيلد الاسرائيلي · ولكن اصدقاء رنان في مقابلة مليوني فرنك قبضها من بيت روتشيلد الاسرائيلي · ولكن اصدقاء رنان الذين يعرفون حبه المجرد للقرير ما يحسبه حقيقة ينفون عنه هذه التهمة السوداء ، وسنشير في ما بلي الى الردود التي كان رنان يرد بهاعلى الطاعنين عليه

واما الينابيع الباردة فانها انفجرت من نفوس الاسرائيلبين في جميع اقطار الارض لان ذلك الكتاب يعزو تمدن العالم اليهم و يقول بخروج المسيحية منهموان كان يُثبت ان آ دابها العليا لم تشتق من آ دابهم

ثم حدثت الحرب بين فرنسا والمانيا في سنة ١٨٧٠ فكان رنان من كارهيها وقد كتب يومئذ في «مجلة العالمين» الفرنسوية مقالة شبّه فيها فرنسا والمانيا باختين

في المدنية وقال ان من الجناية على التمدن ان نتحار با · و بعد ما شاهده رناف في هذه الحرب من آثار الهمجية البشرية في ساحة القتال ومن تمرد رجال «الكومون» في باريز وافضاء هذا التمرد الى حرب اهلية بين الفرنسوبين جرت فيها الدماء انهارًا تزعزعت ثقته بسير العالم الى محجة الكمال وكره الديموقراطيسة وشؤونها لانها ادَّت بوطنها الى ذلك الوبال · وصاريرى من الواجب على كل امة ان يكون فيها نخبة من رجال الفضل والعقل لادارة شؤونها بقسط واعندال فلا يكون الفساد والرشوة من سبيل الى نفوسهم · واخذ يتساء ل كثيرًا هل ان العقل والعدل يسودان في هذه الارض في مستقبل الزمان ؟ ام يتوصل العلم فقط الى حالة يصبح فيها سواد الناس عاجزين عن الاضرار بكبارهم لما يضعه لهم هوالاء الكبار من الشكية بواسطة معارفهم العلمية · وقد نشر رنان كتابًا في هذا الموضوع عنوانه « مباحثات فاسفية »

و بعد ذلك قامت الجمهورية الثالثة بعد حرب السبعين واعادته الى كرسي التعليم في كوليج دي فرانس وجعلته مديرًا لهذه المدرسة . وفي سنة ١٨٧٩ عين عضوًا للا كاذيبة الفرنسوية . فعاد رنان ورضي عن الديموقراطية بعض الرضي وصف سنة ١٨٩٦ اتم نشر كتابه « تاريخ شعب اسرائيل» وهو خمسة اجزا وصل بها تاريخ المسيح بتاريخ نشأة بني اسرائيل فكان هذان الكتابان تاريخ شاملاً للحوادث الاسرائيلية من اولها الى ما بعد انتشار الديانة المسيحية

وقد عمَّر رنان نحو سبعين عاماً · وكان في آخر ايامه رزيناً هادمًا مع شيءً من التهكم وعدم المبالاة باراء الناس · و بقي على هذا الهدوء والرزانة معما انتابه من المرض والالم في آخر حياته · وقد قال وهو على فراش الموت « انني اموت سعيدًا الانني اتمت عملي، وما الموت الاً ناموس طبيعي · فلنخضع لناموس الطبيعة» الاولى الاختراع والاكتشاف وهي في هذا الامر شربكة العمل الكباوي ورفيقه والثانية نقل المعلومات الدناعية للصناع والزراع والتجار لترفية صنائعهم بها والثالة بث روح النشاط والقوة والتعزية ومكارم الاخلاق في نقوس الامم خصوصاً الذهناء منها لينهضوا فلا يدوسهم الاقوياء وهذا الامر عندنا اهم من الامرين السابقين لانه مصلح اخلاق البشر ومعطر ربح الارض ومسلى الانسانية ومعزيها وليس يساوي مناهنه عندنا شيء غير بث روح العدل والشهامة في نقوس الاقوياء ليعرفوا ما يجب عليهم لباقي النامي وللامة التي لتركهم يجمعون قوتهم منها فكال النعل الاجتماعي اذاً الماهوفي لقوية نقوس الضعفاء واضعاف نقوس الاقوياء ليعرفوا ما أمام اللهوالناس وهذه نقوس الروح التي بذها يسوع في حياته الجميلة و

ولقد قام بعد يسوع في العصر الاخير قوم متحمسون لمبادئهم اشد تحس ومقتنعون بصحتها اشدافناع ووقفوا قواهم وحياتهم لمحاربة الفساد الذي حاربه يسوع بحياسة كحاسته. ولقد اصبح لهم في او رو با من الصولة والسلطان ما ارجنوا به العروش والقصو ر وصرفوا الى الشعب وضعفاء الامم قدماً عظيماً من القوات والخيرات والسلطات التي كانت في ايدي الطبقات القوية . وهذه السنوات الاخيرة أحجل لهم في كل يوم نَفَا جديدًا وثقدمًاعنابيًّا . ولا ريب ان القارى، قد علم اننا نعني بهوالا، القوم جماعة الاشتراكيين . الا ان هوالاه « تركمه النكرة الدينية » قال ونان الذي كان في حيانه من خصومهم في كتابه هذا ما نصه) وسيبقي « مبدا أ ملكوت الله » اعظم المبادى و المحركة الى طلب الاصلاح في كل مكان الى ما شاء الله . اما الاشتراكيون الذين يطلبون اصلاح الارض اليوم فانهم بقون عاجزين عن انفاذ اصلاحهم مالم يلحافوا الى افكار يسوع نفسها ويعملوا بها. فانهم يطلبون بناء على مبداء مادي غليظ امرًا متحيلاً وهو جعل جميع الناس سعداء ولذلك لا ينجمون وانما بنجيعون متى عملوا بقواعد المسيح وهي ابتغاء اعلى صورة للكمال في الارض لاخيرات الارض · وهذا المبدا، يوجب على طالبي اصلاح الارض التنازل عنها وعن خيراتهـــا » « الباب الرابع الصفحة ٣٢ » وقال في كتابه اعال الرسل سف الناء كلام على معيشة الرسل والمسيمين الاولين« وهنا شبه عظيم بين هذه الحا لةوحالة بعض المبادى، الاشتراكية التي قامت في هذا العصر · ولكن الاشتراكية السجية كانت مؤسسة على عاطفة دينية واما الاشتراكية العصرية فهي منفصلة عن هذه العاطفة · وظاهرٌ كالشمس للعيان ان الهيئة التي نقدتم لها افرادها را مس مال ولا ينتظر ون منها ربحًا على نسبة هذا المال إلذي وضعوه

# اقامة تمثال لرنان في العام للاضي أ

ومنذ سنتين الله في فرنسا اصدقا قر رنان ومريدوه لجنة لاقامة تمثال له في (تريجه) مسقط راسه ، فنشرت اللجنة اعلانا بغرضها بير جبع مشاهير الارض فوردتها الاموال ورسائل الاشتراك من كل الجهات ، وقد كان المشتر كون معها من كل الاحزاب العاقلة المتساهلة كاثوليك وانجيابين واسرائيلين وفلاسفة ، وفي جملتهم المؤرخ بمسن اعظم علاق الالمان والعالم جبرائيل مونود اعظم علاه البروتستانت في فرنسا والمسيو ربو الكاثوليكي الذي امتاز في فرنسا بالعامين الاخيرين بالانتصار للحزب الاكبيريكي صوناً لمبداء الحربة والجهورية وهو من وطاء الوزادات السابقين ، والمسيو والدك روسو المشهور ، وكثيرون من علاه الارض من كل البلاد ، وكلهم كتبوا الى الجنة كتباً خلاصتها ان الانسانية وفرنسا يجق لها ان كل البلاد ، وكلهم كتبوا الى الجنة كتباً خلاصتها ان الانسانية وفرنسا يجق لها ان رنان ، وقد جمعت اللجنة هذه الرسائل كابا في كتاب ضغ دعنه «كتاب رنان الذهبي » رنان ، وقد جمعت اللجنة هذه الرسائل كابا في كتاب ضغ دعنه «كتاب رنان الذهبي » لانه عبارة عن شهادة له من مثات من اكابر علاء الارض وعقلائهم بصفات علية وفلسفية ولوية لم نضب لغيره من عهد افلاطون ، ولذلك دعوه « افلاطون المتأخرين »

كتابة تاريخ الديانة المسيحية على الكتب المسيحية نفسها . والثاني تعليمه الناس احترام الامور الدينية واظهاره حجال المواطف الصادرة عنها . فإن كل قاري لا يتمالك ان يطير طربًا كما قواً ذلك الكلام اللين الحلوالم، لى وحادينيًا ونتشبع نفسه منه . وهكذا نشأً متأدّبو العصر على احترام العواطف الدينيَّة ووضعها في اسمى منزلة في نفوسهم بعد ان كان لا هم الا التهكم عليها واحتقارها . وبذلك حلت " الروح الزنانية " محل " الروح الفولتيرية "

واليك بعض الامثلة لذلك

قال رنان في خاتمة كتابه « اعال الرسل » ان الانسان حيوان د بن اي مفطور على الدين . وكما ارثقت الانسانية ازداد شعوره الدين . وقد شرح ذلك هناك شرحاً وانياً . وهذا الرائي مخالف وائي الماديين والوضعيين على خط مستقيم

وقال في منتخباته ما ملخصه « انه لما كان في غرير (لبنان) نزل ضيفًا على احدى الاسر الكبيرة هناك و فلا قامت الضوضاه في فرنسا بسببه دعا كبير تلك الاسرة نجلاً له وسائله قائلاً يا بني ما بالهم ينسبون الى المسيو رنان ما ينسبون • اخبرفي عن اعتقاده • ولنبدا أولاً بالاب • هل يعتقد بالله • فاجاب النتى : انه في هذا وطيد الايمان • فاجاب ذلك الشيخ الكويم • هذا شي توكثير هذا شي توكثير » وقد اورد رنان هذه القصة لا ثبات ايمانه

وحدّث في الشهر الماضي احد كنّاب الدبيا فقال · بعد دفن اخت رفان في جبيل ( لبنان ) كان رفان يستدعي الكهنة لاقامة القداسات عن نفسها · ولما قيل له في ذلك انجاب انني استنزل عليها بركة شيوخ صالحين كهولا · الشيوخ واحول بذلك دون اهانة قبرها بعد سفري اذا مُمع هنا عني شيء بكرهونه

وقال في مقدمة كتابه " اوراق منثورة " " هل الحاجة الابدية التي في ضمائرنا الى ما وراء الطبيعة هي وهم وخيال لا كلا ثم كلا · فان من ينقي ذلك نفياً قطعياً مثله مثل من ينتي ذلك اثباتاً قطعياً · لانه اذا كان لم يثبت عقلياً ان للكون نفساً فايضاً لم يثبت انه ليس هنالك نفس له · فكل ما نعله اننا لا نعلم شيئاً · هذا كل ما نقدر ان نقوله عما وراء الطبيعة · فلا ننكرن شيئاً · بل فانتقسك بالامل "

وقال في موضع آخر « ان نفدي ستسكن بعد وفاتي في خوائب كيسة القديس مخائيل بشكل طائر البحر الابيض وسيبقى هذا الطائر حائماً في الليل حول ابواب الكبيسة ونوافذها ثائمًا عن المدخل شاكبًا منا لماً وهكذا تبقى نفسي المسكينة حائمة منا لمة حول هذه الاكمة الى الابد ، فيقول عنها الفلاح حين مروره بها انها ناس كاهن يطلب الدخول الى الكبيسة

is it is a similar in the time to the الم المدرسة الله و حولت ما اكل شحف عالل محقالت توامير إلى فين المع لين ثوردها عبد الله منه ولله مدانة لمعنى العام على ane ping gly : 10 - F you for ( 500 (8) all, اذا مر بشل القيلسوف ر نان De ison لتلاوة قداسه » قال محور الدبيا بعد ايواده هذه الشذرة « ولكن يا للاسف انه لا يجد موثفر امان viljul ابداً اولادًا يخدمون هذا القداس» is afe وقال رنان في آخر حياته في احدى خطبه وهو من اشهر اقواله · « وددت لو يكون قبري في وسط دير . ولكن الدير فرع عن الكنيسة والكنيسة لا تر يدي وان كانت تخطئة والمنافق في ذلك واود أن يحفروا على قبري هذه العبارة « لقد احبُّ الحقيقة » اتجل التي احبت Jula ve co الحقيقة وطابتها ومعيت وراءها الى حيث كانت تدعوني دورن ان التفت الى ما اعانيه are with في سبيلها . وتما لا يحتاج الى بيان ان سرّ الكون لم ينجل لاحد بعد . وليس هنالك احد على ثقة من انه وجده . فإن اللانهاية التي تحيط بنا وتفغط علينا لا يحيط بها علوهي لتماص من كل حدر وقيد . ولكن هنالك شيء واحد يستطيع الانسان تا كيده mesicy yly ويكون على ثقة منه وهو سلامة النية · ولقد عملتُ ما عملت بسلامة فية · وانا افسم على صدق هذا القول بالموقف الاخير في بوم الدينونة » والآن اليك ما قاله في معليه واسائذته وكلهم من رجال الاكليروس لانه كان راهبًا في شبابه «كان اساتذتي يعلمونني ما هو افضل من الانتقاد والاستنباط التلسني · ذلك انهم كانوا يعلونني حب الحقيقة واحترام العقل والمبشة الجدية . وهذا هو النَّي الوحيد الذي لم يتغير في \* • ولقد صرت بتربيتهم لا اقدر على شيء من الحياة الزمنيَّة فانصرفت الى الحيَّاة الروحية . وصرت ارى كل عمل ما جور عملاً دنيثًا . قبا اسانذتي الاعزاء الذين مات اكثره الآن . انجارا كماحيانًا في احلامي ولكنني اراكم كنذكار حلو عندي لا كتبكيت ونوييخ. فانني لم اختكم بقدر ما تظنون · نعم قلت ان ثار يحكم غير كاف وفلم فتكم اضعف من الفلم فة التي تعليما أن لا نقبل هم شيئًا خاصًا وراء الطبيعة » ومع ذلك فانني لا أزال للميذًا لكم . فانني مثلكم اعتقد ان الحياة لاقدر لها ولا قيمة الأ بصرفها في الاخلاص والحقيقة والخبر . الا الكم تفسرون هذا الحير تنسيرًا ضيقًا وتجعلون هذه الحقيقة مادَّية عجمه واو . كنتم مصيبين من حيث اساس الموضوع . فانا اشكر كم لانكم طبعتم في كابيعة ثانية ذاك المبدار الذي قد يمنع تجاح الانسان الدنيوي الا انه ببلغه السمادة والراحة في هذه الحياة وهو ان الانسان عليه ان ينصب المامه غرط شريف ايسعى اليه في الدنياسعياً يجوداً عن المصنحة الخصوصية» ولما دخل ١٤ ستقبركان تمثال ونان منصوبًا في ساحة تريجيه فحف الوزراء والعلماء والكبراه في فرنسا للاحتفال برفع الستارعته • وهذا الثنال بمثـ ل ونان جالمًا على مقعد في تريجيه كما كان يجلس عادةً وهو في -ن السنين وفوقه « بالاس آثبنا » الاهة

الحكمة عند اليونان تحمل اكديلاً لتضعه على رأ سه وقبعته الى جانبه وعصاه في بده وهو غائص في بحو التفكر والتأمل في الحياة والكون والانسان حسب عادته وهذا التمثال من صنع النقاش جان بوشه وقد قامت تريجيه وقعدت في ذلك اليوم لكثرة المتوافدين عليها . وحدث بين حزب رنان والحكومة وبين الحزب الاكليريكي الملكي شيء من الاضطراب ولكن من حسن الحظ عأب النريقان العقل على الجنون فانشهى الامر على احسن حال وكانت الحفلة تحت رئاسة المسيو كومب رئيس الوزارة والمسيو شوميه وزير المعارف العمومية ، ولما رفع الستار عن التمثال صفق الحاضرون وهتفوا فتلت حينشذ المدموازل مارينو « صلاة رئان على الاكروبول » وهي ابانع ما كتبه الفبلسوف ، ثم مارينو « صلاة رئان على المسيوكيلم شيخ تريجية ( والثالثة ) للمسيو شوميه وزيرالمعارف صاحبة التمثال و والثانية ) للمسيوكيلم شيخ تريجية ( والثالثة ) للمسيو شوميه وزيرالمعارف بالنيابة عن الحكومة الجهورية ( والرابعة ) لاسيو برتاو الكياوي المشهور صديق رئان الحميم بالنيابة عن جمية العلوم ( والخامسة ) للمسيو اناتول فرانس الذي خلف رئان سف فرنسا برقة بالنيابة عن جمية العلوم ( والخامسة ) للمسيو اناتول فرانس الذي خلف رئان وكانت قرينته ما مهررئان وكانت قرينته مدام بسيشاري صهررئان وكانت قرينته مدام بسيشاري ابنة رئان حاضرة الى جانبه مدام بسيشاري ابنة رئان وكانت قرينته مدام بسيشاري المهرونان وكانت قرينته مدام بسيشاري المهرونان وكانت قرينه مدام بسية التمام بسيونان وكانت قرينه بهرونان وكانت قرينان وكانت قرينان بهرونان وكانت قرينان بهرونان وكانت قرينان بهرو

ولقد نشرنا في الجزء الثامن من ( الجامعة ) للسنة الرابعة تفاصيل هذا الاحتفال وترجمة بعض الخطب التي القيت فيه خصوصاً خطبة المسيو اناتول فرانس احد رجال الاكاذميه الذي قال في ختام المخاطباً تمثال رنان عن لسان ( آئينا ) الاهة الحكمة التي تصب تمثالها وراء تمثال رنان بكلله ما تعريبه « فكن مطمئنا واقئبل الانمن يدي غصن الذهب الذي استحقه جدك وكدك عش تجداً معظاً في انهي القلوب واقوى النفوس واحي في لاحيى فيك يا اعظم اصدقائي و فلقد نلت الخلود الذي كنت تصبو اليه وكل ما ابرزته نفسك من الجمال والخير لا يذهب شي منه سدى بل يبتى الى الابد و فان الانسانية لا بد ان تحقق احلام الحكاء شيئاً وان كان سيرها بطيئاً »

# الباب الثالث

#### المقدمات

وفيها هديته الى اخته · وتاريخ كنايه كنايه · والمصادرالتي استنداليها · ولهة من تاريخ الحركة الدينية في العالم

- cectorities

# مقدمات تاريخ المسيح

ان النسخة التي للخص منها هنا تاريخ المسيم هي من الطبعة الحامسة والعشرين . اي انه اعيد طبعها ٢٥ مرة . وقد صدّرها المؤلف بهدية الكتاب وهي الى اخته المدموازل هنربيت رنان التي رافقته في سوريا وفلسطين وتوفيت بالحي في جبيل ( لبنان ) ثم پليذلك ثلاث مقدمات . ونحن للخصها هنا كامها قبل الوصول الى موضوع الكتاب. قال المؤلف في صحيفة الهدية

#### الهدية الى اخته

« الى روح اختي فنربيث الطاهرة

« التي توفيت في جبيل في ٢٤ ستمبر -ننة ١٨٦١

« اتذكر بن وانت الآن مستريحة في احضان الله تلك الايام العاويلة ايامنا (في غزير) التي كنت فيها واياك منفرد بن نكتب صفعات هذا الكتاب الذي كانت توحيه الينا الاماكن التي زرناها معا لقد كنت يومثذ جالسة بجانبي ساكتة تنظر بن الصفحات التي .

كنت اكتبها وكما اتمت صفحة تناولتها وقرأ تها ثم نسختها بعد قرآ تها ، هكذا كنت نقضي النهار وتحت اقدامنا البحر والقرى والحبال المجاورة ، اما في الليل فالك كنت تلقين على وقالات دقيقة لطيفة كان يظهر فيها شيء من ارتبابك فكانت هذه الاسئلة تعيدنا الى الموضوع السامي الذي كان شغلنا الشاغل ، وقد قلت لي يوما الله تحبين هذا الكناب لا مرين الاؤل لا نه كتب في محبتك والثاني لا نه كتب على دوقك ، وكنت معتقدة بانه اذا خيف عليه من حكم الرجل الطائش السريع المحكم الضيق القلب فان كل رجل ذي نفس متمكة بالدين تمكا حقيقيا لا بد ان تفضي به قراء تمالى الرضى عنه والسرور به ، ويبنا كنا منصرفين الى هذه التأ ملات الحلوة جاء الموت والخمنا كلينا بجنحه ، فرقدنا رقاد الحي في وقت واحد ، ثم انتبت فوجدت نفسي وحدي ، فانت الآن ترقدين بسلام في ارض ادونيس قرب يبلوس المقدسة ( جبيل ) في جوارالمياه المباركة التي كانت تقد اليها نساة الاديان السرية الماضية ليمزجن دموعهن بمائها ، فيا ابتها الروح الساخة ، اوسي الي أنا الذي كنت حبيها اليك في حياتك تماك الحقائق التي هي اقوى من الموت والتي تعام الانسان ان لا يخشاه بل ان يقناه »

### المقدمة الاولى

وتلي هذه الهدية المقدّمة الأولى للكتابوقد وضعها المؤلف للطابعة الثالثة عشرة من كتابع ، وقد رد ونان في هذه المقدمة رداً مختصرًا على معارضيه ، وهم فثنان ، النئة الاولى منكرو الوسي الذين أنكروا عليه الاعتماد على الكتب المقدسة في كتابة تاريخ المسيح لانهم لا يعتقدون صحتها ، والفئة الثانية المعتقدون بهذه الكتب بلا بحث ولا جدال وهم رجال الدين ورعيتهم من المؤمنين ، وقد قال في ختام هذه المقدمة ما مخصه من المؤمنين ، وقد قال في ختام هذه المقدمة ما مخصه من

« أني مسيحي ولكن في الست كباقي المسيحيين . فانني اعترف بوجوب ان لا اتكام عن كنيستي الاً برفق ولكن هل ذلك يقضي علي بان اغمض عيني عن الحقيقة . وهل اهين حكومة من الحكومات اذا قالت انها لم تحسن تدبير الاميال المختلفة التي في نقوس الناس او اهين ديناً من الاديان اذا قلت انه لم يسلم من الاعتراضات الهائلة التي يقيمها العلم أحيف كل يوم في وجه التعاليم التي من فوق الطبيعة . ان الديانات تسقط الواحدة بعد الاخرى لانها تخضم للقلب لا للعقل ولانه ايس في العالم قوة قادرة على خنق ذلك العقل

« ومع ذلك فاذا تمكن العقل من خنق الديانة فالوبل له في ذلك اليوم · صدقوني ان كرتنا الارضية تعمل في عمل عظايم سيو، دي الى نتيجة عظمى · فلا تقولوا ان هذا نافع وهذا غير نافع بل دعوها تعمل فان الطبيعة التي خصت المحيوان بغريزة لاتخطى لم تضع في الانسان شيئاً يخدع ولا نقولوا ان الاديان تخطى كا ارادت افامة البرهان على وجود « اللانهاية » وتحديدها والزعم بانها تمثلها فانها اذا كانت تخطى في ذلك فانها تصيب جداً كما اكنت وجودها واذا مزجت بذلك كثيرًا من الاغلاط فليس ذلك بالشيء المذكور بازاء الحقائق التي تنادي بها وان ابسط الناس المؤمنين في قلو بعم اكثر معرفة بعقيقة الاشياء من ذلك المادي الذي يفسر كل شيء في المحياة بالصدفة وفناء المادة » وغني غن البيان ان الموالف لم يوجه القول الاخير الألم المادبين الذين بنكرون الادبان

#### المقدمة الثانية

اما المقدَّمة الثانية فقد تكام فيها عن المصادر التي استق منها تاريخ المسيح وهيخمة (١) الاناجيل الاربعة واعال الرسل والرسائل (٢) الكتب المسهاة « ابوكريف » من العهد القديم وهي الكتب التي لا تعتقد الكنيسة صحتها (٣) موالمات فيلوث الفيلسوف الاسكندري الذي عاصر المسيح (٤) موالفات الموارخ يوسيفوس المشهور الذي عاصر المسيح ايفًا (٥) التلود وهو كتاب اليهود

قال الموالف: اما موالفات الفيلسوف فيلون فانها خير مرشد الى الافكار الدينية التي كانت تختلج في نفس الامة اليهودية في ذلك الزمان · ولكن من سود الحظ ان فيلوث كان يعيش في اقليم غير الاقليم الذي ظهر فيه المسيح ( اي مصر ) وكان عمر فيلون اثنتين وستين سنة لما بلغ يسوع اشده واظهر روحه · وكان فيلون شديد الكراهة ايضاً لتعاليم الكتبة والقريسيين وقد عاش بعد يسوع عشر سنوات على الاقل · فيا لها من خسارة ان لا يكون قد ذهب الى الجليل وشاهد المسيح فانه لو فعل ذلك لكتب عنه ما يكفى ويشغى

واما الموارخ يوسيفوس فانه كان يكتب اليونانيين والرومانيين الذين كانوا اصحاب السلطة على فلسطين ولذلك لم يكتب باخلاص كما كان يكتب فيلون لثلا يلتي التهمة على اليهود ابناء وطنه، وقد كتب ما كتبه عن المسيح ويوحنا المعمدان ويهوذا الغولونيني باختصار وغموض فلم ينهم اليونانيون والرومانيون حقيقة الموادث التي كان يشير اليها ، فال الموالف، اما النقرة التي جانات في كتابه عن المسيح فانها حقيقية واذا كان يوسيفوس قد كتب عن المسيح فانه لا يكتب الأما كتب لان ذلك الاسلوب اسلومه ، ولكن القارئ يشتم الني بدا مسيحية قد اصلحت تلك النقرة وحذفت منها وزادت عليها شيئاً

ولا سبها هذه الكمَّلة التي جاءت فيها وهي« اذا كان يجوز ان 'يسمى انسانًا »والتي لولاها لكمان كلام يوسيفوس شهادة على رجال الدين لا لهم . وبما يرجح هذا الظن ان السيحبين في القرون الاولى انخذوا كتب يوسيفوس تاريخا رسميا لحوادث بلادهم فغيرغريب ان يكونوا قد نشروا في القرن الثاني للميلاد طبعة منفحة من جميع كتبه . ومعما يكن من هذا الامر فان اهمية هذه الكتب في كتابة هذا التاريخ لا تخني على احد لان هذا الموءرخ اليهودي يرينا فيها بكثرة تفاصيله هيرودس وهيروديا وانتبباس وفيليبوس وحنانيا وقيافا ويبالاطس

كأنهم اشخاص احياة ببننا

ثمُ تَكُلُّمُ المؤلِّف عن اسفار الابوكريف وعن الاناجيل والتَّلُود كما تَكُلُّم عن المؤرَّخين اليهودَ بين ، فقال ان يابياس لم يستمع بوجودانجيل يوحنا ولڪنه يُقول ان الرسول بطوس كتب انجيلاً فلعله ُ هو · اما متى فلا يجاريه احد في نقل خطب السيدودقةحفظها كما ان مرقص لا يجاريه احد في دقة نقل الحوادبُ وتفصيلها بتاكيد واثبات · ثم ردًّ المؤلف على الذين لا يعتمدون على الكتب المقدسة فقال ان المسيو سيرنجر كتب تاريخ حياةصاحب الشريعة الاسلامية واعتمد فيها على الحديث النبوي فماذا لم يعارضه المعارضون قان هذا كذاك . واذا قام غدًا رجل لكتابة تاريخ الفلسفة اليهودية في القرون التي لقدمت ظهور السيد وتلته ببضعة قرون فهل يعترضون على هذاالكاتب اذا نسب الى الفلاسفة اليهود هللوشاماي وغامالائيل الأقوال التي ينسبها اليهم كتاب المشنا والجمارة مع انهذين الكتابين لم "بكتبا الا بعد موت ادلئك الفلاسفة بيضعة قرون

ثم ردٌّ على الذين يقولون بالعجائب فانكرها وقال ان الذي يعنقد بها ويروم جعل هذا الاعتقاد قاعدةً لمباحثتي ومناظرتي فلا بباحثني ولا يقرأ كتبي لاننا لا نتفق ابدًا · ثم وصل الى المصدر السادس الذي اعتمد عليه في كتابة كتابه فقال هذا القول الذي يعدة تاريخًا لذلك الكتاب

« تلك في القواعد التي بنيت عليها كتابي · ولكني اضفت الى المصادر التي تقدُّم ذكرها مصدرًا جديدًا وهو زيارة الاماكن التي حدثت تلك الحوادث فيها فكانت لي نورًا مرشدًا . فإن البعثة العلية التي عهدت إليَّ ادارتها بين عام ١٨٦٠ و١٨٦ التفتيش عن آثار فينيقيه وارتباد بلادها اقتضت افامتي مدة على حدود بلاد الجليل والسياحة فيها مرارًا . فطفت في هذا الاقليم الانجيلي من كل الجهات وزرت اورشليم وحبرون والـــامرة وكل مكان له علاقة بتاريخ المسيح . وقد يخيل للبعيد عن تلك الاماكن الـ الحوادث

6300

السجية الاولى حدثت في فضاء خياليّ لا حقيقة له ولكن لما زرت تلك الاماكن تجـــت فيها تلك الحوادث امامي تجميماً ادهشني· فقد كان الائتلاف تاماً بين النصوص الانجيلية والاماكن المذكورة · واذ نظرت ثاك الاماكن الطبيعية الجميلة وقابات بينها وبين روح الكمال الموصوفة في الانجيل شعرت بانطباق هذه على تلك وحينشذ احسست كا ن وحباً ا وجي اليَّ · فتا ملت فوجدتُ امامي انجيلاً خامساً منتوحاً وهو انجيل الطبيعة · فصرت اقرأ أفيه . ولما كنت اللقل منه الى اتجيلي متى ومرقص كنت ارى بين السطور صورة شخص عظيم حيَّ . فما جاء الصيف صعدتُ الى غزير سينه لبنان لاستريح قليلاً وهناك كتنت بسرعة وصف ثلك الصورة العظيمة التي ظهرت لي فكان منها هذا التاريخ . ثم نؤلت بي مصيبة اليمة اضطرتني الى تعجيل سفري ( وفاة اخنه ) فسافرت ولم يكن باقياً على ً من هذا الكتاب غير بضع صفحات . فإنا اذًا قد كتبت هذا التاريخ في مكان قريب من الامكـنة التي عاش يــوع فيها في كوخ ماروني دون ان بكون حولي سـوى خمـــة مــٰ الكتب او ستة . ولما عدت الى بلادي اخذت اصلح واكمل تلك الصفحات التي سطوتها بسرعة وفي خنام هذه المقدُّمة يقول ما خلاصته ُ « واذاكان بجب على الكاتب ان يكون ميالاً الموضوع الذي يكتب فيه ليجيد فيه ويحسن في شرحه فان ذلك لا ينقصني والااجهل انه يجب على الذي يتصدى لتاريخ دين من الاديان امران · الاوَّل ان يكون قد آمر ن به اولاً والا فانه لا يفهم شيئًا من محاسنه ولا يدرك ما فيه من معامنات النفوس ومرضيات الضمير البشري . وثانيًا ان يكون قد صار ممن لا يؤمنون به ايمانًا مطلقًا من غير شرط ولا قيد لان الايمان المطلق لا ينطبق على العلم والتاريخ لكونه يوجب التسليم والعلم والتاريخ لا بعرفان تسلما . ولكن الحب قد ينشأ في القلب من غير ايمان ، وأذا كان الانسان لا يعنقد بصور الامور التي تستوجب عند الناس العبادة والايمان فان ذلك لا يمنعه من الاعجاب بما في تلك الامور من انجمال · اما الالوهبة فانها لا تنفد مهما تكرَّر ظهورها لان الله قد ظهر قبل يسوع المسيح وسيظهره بعده ٠ وظهوره سوالة كان كبيرًا أو صغيرًا فأنه من طريق واحدوهو ارادته المودعة في الضمير البشري ، فليس يسوع اذ احاصاً بالذين يسمون انفسهم تلامذته ولكنه شرف عام الجميع اي لكل من له قلب انسان . وما عظمته ومجده أن يوضّع خارج دائرة التاريخ ولكن أن يوضع في داخلها . وأن اصحعبادة تقدم له هي اظهار ان التاريخ البشري غير مفهوم بدونه »

#### المقدمة الثالثية

#### لهة من تاريخ الحركة الدينية في العالم

وقد جعل المؤلف هذه المقدمة الثالثة تمييدًا لموضوع الكتاب فبحث فيها عن الحركة الدينية في العالم منذ انشائه فقال ان التمدش القديم الذي نشأ في الصين وبابل ومصر قد رقى الاديان بعض الشيء لان الاديان في مصر وسوريا واشور والصين كانت تحتوي كثيرًا من المبادى الادينة ولكن الاوهام والخرافات كانت كشيرة فيها ولذلك لم يكن بمكناً ان يصدر عنها فكر عظيم وكيف تصدر الآداب والحرية عن نسل ما فتئ ذليلاً مستعبدًا المنذ وجوده

واما النسل الذي صدر عنه الايمان والحرية والنزاهة والاخلاص وتصورات النفسى الفزلية فهو نفس هنود اوروبا والساميين ، ويريد بالساميين جميع الشعوب الني كانت لتكلم بلغة من اللغات الني يسمونها سامية ( العربية والسريانية والعبرانية والارامية والكلدائية والاشورية والحيرية ) ، فمن هذين النسلين ( هنود اوروبا والساميهين ) خرج تمدش العالم واديانه الراقية ، اما هنود اوروبا فقد كانت ثمار عقولم تصورات رقيقة وحنانا وعواطف جدية اي عواطف من الزم لوازم الآداب والدين ، ومع ذلك فان الدين لم يخرج منهم لانهم كانوا شديدي التمسك بتقاليدهم الدينية القديمة ، وانما خرج من السامهين الذين كان لم في ذلك فضل عظم على الانسانية

فالدين اعد والذ أسبيل الدين الانسانية في العالم م اولئك البدو الذين كانوا سارحين في بلاد المشرق قحت الخيام والاطناب بعيدين عن فساد العالم واضطراباته وكان من الخص مزايام انكارهم على سوريا اديانها المادية المبنبة على اللذة ثم بساطة العبادة لانهم لم يتخذوا هياكل ولا اصناما ، وكان سف جملة قبائلهم قبيلة بني اسرائبل ولا يخنى ان هذه القبيلة كانت ذات صلات قديمة بمصر وقد اقتبست من المصربين اشياء يعسر على الناريخ حصرها وذلك مما زاد في كراهتها للوثنية ، فهذه القبيلة تم لها في ذلك الزمن الحصول على الاجتاعية ، وكان لهذه القبيلة شيوخ متازون بالمعرفة والشعب يستشيرهم في المسائل المعتملة وكانوا أيدعون انبياء ، اما كهنتهم فانهم كانوا يشبهون الكهنة الذين لقدموهم ولا يمتازون عنهم الا بان الشواون الكهنون الكهنون

الذين ثقد م ذكرهم من مخاط المبادى و الديموقواطية القديمة التي كانت خاصة بالقبيلة ولذلك كانوا يكرهون كل تنظيم سياسي برام ادخاله الى بني اسرائيل لجملهم كباقي الامم التي تليهم هذا فضلاً عن عدائهم للاغتياء ، فهؤلاء الشيوخ كانوا السبب الاصلي سيف نقد م الشعب اليهودي في الدين على سائر الشعوب ، ولكن لما هجمت السلطة الاشورية على ذلك الشعب وسحقته لاصغائه الى نصائح أ ولئك الشيوخ قام الشيوخ اصلاحاً لخطاء هم بنادون بان مملكة يهوذا ستدوم الى الابد وان اورشايم ستكون عاصمة الدنيا كابها ، ثم طرأت انقلابات كثيرة على الشعب اليهودي اختمها قيام الدول العكبرى في آسيا بعضها يتلو بعضاً فانقطع امل بني اسرائيل من عودة الملك اليهم فصرفوا نظرهم عن الارض الى المهاء واز دادوا تمسكاً بالشوةون الدينية ، وقد صاروا حينانة يرضع عن الارض الى المهاء واز دادوا تمسكاً بالشوةون الدينية ، وقد صاروا حينانة يرضعون لكل نير يوضع على اعناقهم على شرط ان يجترم و في امره عاداتهم و دينهم ، ومنذ ذلك الحين لم بعد عدواً لم الا كل عن صار عاد ولم يعد لهم من وطن ولا شريعة غير الشريعة الدينية من كان عدواً اللاله الواحد ولم يعد لهم من وطن ولا شريعة غير الشريعة الدينية

أم ظهر كتاب دانيال فهاج المنجانهم وزاد الملهم سينح قوب قدوم السيج المنتظر الانقاذهم من ضيقهم و فازدادوا تمكا بالشريعة الموسوية وصاروا يقتلون كل من يخالنها وكما كانت نثقل عليهم يد الوثنهين الذين كانوا اوليا المرح كانوا يزدادون انقطاعا عن الارض ويوجهون انظارهم الى العالم الثاني وكان العالم مشغولا عنهم سينح ذلك الزمان بحوادثه الكثيرة فلم يلتقت الى ما كان يحدث عنده ولكن الامبراطورية الرومانية كانت حديثة النشأة أذ ذلك وقد قامت بعد حروب واهوال فكان الناس يتوقعون للعالم دورا الخيا في عهدها واما اليهود فانهم كانوا يتوقعون حينئذ بشهر فارغ قدوم « مسيا » المنتظر وكان كثيرون من صلاحهم يقفون الليالي والايام حول الهيكل صائمين مصلين وهم يسأ لون كثيرون من أسلاحهم يقون الليالي والايام حول الهيكل صائمين مصلين وهم يسأ لون كثيرون من أسلاحهم يقون الليالي والايام حول الهيكل صائمين مصلين وهم يسأ لون الله ان لا يتوفاهم قبل تحقيق آمال شعب اسرائيل وكان الانتظار شديدًا حتى ان كل واحد من الناس كان يشعر بقرب حدوث شيء عظم "

ثم جآء المنتظر ورقى الدين الى درجة من الكمال والسمو لم ببلغها قبل ذلك

-







صورة ميلاد الطفل إسوع

# الباب الرابع

# في تاريخ المسيح

المغص النهصا ما كتبة النيلسوف رثان

---

### الفصل الاول

التاريخ المعجي . وصف الناصرة وطن يسوع . مهد الديانة المسجية

والد يسوع في الناصرة · وكانت قبله بلدًا خاملاً لم تشتهر بشيء ولم يرد لها ذكو لا في النوراة ولا في الناصرة · وكانت قبله بلدًا خاملاً لم تشتهر بشيء ولم يرد لها ذكو لا في النوراة ولا في مؤلفات يوسيفوس · ولذلك كان معاصروه يسمونه من بناء رومه · وقد كانت ولادته في عهد اغتطس فيصرور بما كان ذلك سنة · ٧٥ من بناء رومه · اي انه ولد قبل السنة الاولى من النار يخ المسيخي الذي اصطلحت عليه اليوم الام المسيحية ببضع سنوات

ومن الراجح ان الناصرة لم تكن في زمن ولادته تختلف كثيرًا عنها اليوم · فان الهوا، والجو لم يتغير في جميع بلاد سوريا عاكانا عليه يومئذ ولذلك لم يتغير شيء على الارجع من طرق بناه منازلها واتجاه دورها وشق شوارعها · فني تلك الشوارع المفروشة بالحجارة والك الساحات الصغيرة التي هي ملتق شوارع كثيرة تفصل الاكواخ والنازل بعضها عن بعض كان يلعب الصبي يسوع · ولا ريب ان منزل يوسف كان شبيها بتلك الغرف الصغيرة التي لا يدخلها النور الا من بلبها والتي متخدات " موضوعة على الارض ووعاء او فراش فيها غير " حصيرة " على اطرافها بعض مسائد " مخدات " موضوعة على الارض ووعاء او

وعائين من النخار وخزانة مدهونة

وكانت الناصرة بلدة صغيرة فاتمة في طيَّة ارض منبسطة على متن بعض الجبال · اما حكاتها فانهم بيافون اليوم ( في زمن رنان ) اربعة آلاف نسمة فكأنها الناصرة القديمة لان المؤرخ يوسيفوس يقول ان اصغر قرى الجليل كان عدد نفوسها خمــة آلاف ُسيمة وان كان هذا القول لا يخلو من مبالغة والبرد في الناصرة شديد في زمن الشقاء ولكن الهواء جيد جِدًا . وَكَانَتِ النَّاصِرَةُ فِي ذَلْكُ الزَّمَنِ شَبِيهِةً بَكُلُّ قَرَى اليَّهُودُ يُومُنُّذُ أي أنها كَانْتُمُوالْفَة من منازل مبنية من غير هندسة ولا نظام ومنظرها شبيه بمنظر القرى الاسيوية · ورجَّا لم تكن منازل الناصرة تختلف عن المنازل الحجوبة المربعة الفائمة في جهات لبنات العامرة والتي اذا اضيفت البها اشحار الكرمة والتين المغروسة بجانبهاكان لها منها منظر رائق. اما المكان الذي 'بنيت فيه الناصرة فانه مكان شائق وليس في الدنيا كنها مكان افضل منه للنا مل في السعادة والراحة . ولا تزال هذه المدينة الى اليوم مقامًا حجيلًا . اما سكانهافهم قوم النوا اللطف والبشاشة . وحدائقها باردة خضراه . وقد وصف « انطونين مارتبر » الناصرة في أواخر القرن السادس عشر فشبَّه أرضها بارض الجنة من فرط خصبها ولا يزال في غربي المدينة اودية خصيبة ينطبق عليها وصفه · اما العين التي كانت مركز الحركة في هذه المدينة وكان حولها السرور شاملاً فقد مهدمت ولا يجري الآن من نبعها سوى ماه كدر . واما جمال النساء الناصريات اللواتي يجتمعن حولها في المساء – ذلك الجمال الذي كان مشهورًا عنه في القرن السادس عشر أنه هبة للناصر بات من مويم العذواء فانه لا يزال يترقرق في وجوههن \* · فهناك الشكل الـوري الجميل في اتم خلقته · ولا شبهة في ان العذراء كانت القف في صباها بين أولئك النساء حول العين ومعها أناه الماء لتستق منها. وقد قال التونين مارتير أن نساء اليهود "بكرمن السيميين في هذا المكان مع انهن يكرهنهم كرماً شديدًا في غبره • فكأنَّ هواء وطن السيد لطف اخلاقهنَّ • وأذا نظرتَ فِي البغض الديني وجدته في هذا المكان اخف منه في سائر الامكنة

واما منظر الافق من المدينة فانه قصير ضيق وتكنك اذا صعدت الى الآكام المشرفة على المدينة انبسط امامك منظر جميل يسحر الالباب. فانه من الجهة الغربية يظهراك جبل الكرمل مهتدًا الى البحر وداخلاً فيه و يليه غيره من الجبال بينها وادي الاردن وسهول بيريا المرتفعة اماني جهة الشمال فانك ترى جبال صفد منجهة نحو البحر وهي تستر عنك عكا و نظهر لك خليج حيفا

فهذا كان افق يسوع · هذا كان في صباه المنظر الدائم امام عينيه · هذا هو مهمد ملكوت الله وسر ير الديانة السيحية · فاذا بتي العالم مسيحياً في مستقبل الزمان وصار اكثر احتراماً لاصول الدين واشد رغبة في استبدال الاماكن المقدسة المشكوك فيهما باماكن حقيقية فما عليه الأ ان ببني كنيسة على هذه الاكام التي كان يسوع يجلس عليها و يشاهد العالم منها(١) هناك يجب ان أنفام الكنيسة الكبرى التي يجب ان يحج اليها المسيحيون من جميع اقطار العالم · هناك حيث يرقد يوسف النجار والوف من ابناء الناصرة المنسيبن يحق للنيلسوف ان يقف و يتأمل في بجرى حوادث العالم ليعزي نفسه عا يصادفه الانسان في هذه الحياة من الفشل والحيبة في اعزما يكون لديه ولكي يتحققان العالم سائر الى غرض الحي لا يصرفه شيء عنه معا قام في سبيله من المصاعب والعثرات

### الفصل الثاني

التعليم عند اليهود بومثلي . أمَّة بسوع

تلك هي المناظر الطبيعية الجميلة التي ربي يسوع بينها ، ولقد نشأ بسوع في فريته وتعلم الكشابة والقراءة ( انجيل يوحنا الاصحاح ٨ العدد ٦ ) وكان معلم المدرسة سيف الفرى البيودية يدعى « الحزان » او القارى و في المعبد ، ولا يجتمل ان يكون السيد قسد تعلم الغفة البونانية في صباء وانما كانت لغته اللغة السريانية بمزوجة بالمعرانية وهي اللغة التي كان يتكلمها اهل فلسطين في ذلك الزمان ، اما اللغة اليونانية فقد كانت معرمة على البهود ، وقد حرم بعض روء سائهم من يسملها فقال « ان من يعلم اينه عام اللغة اليونانية ومن يربي الحناز يرسوان في المنجاسة » وسئل احد رواً سائهم في اي وقت يجوز تعليم العام اليونانية المونانية للالالالاد فاجاب « يجوز ذلك في كل وقت غير الليل والنهار لانه مكتوب انه يجوز درسها ، ومع ذلك فقد كان بعض اليونانية المسلم المورية ، واشهرهم نقولا داماس المربعة في الليل والنهار » فكانه أجابه لا يجوز درسها ، ومع ذلك فقد كان بعض اليونانية او الدمشق الذي كان اشهر علماء عصره و يوسيفوس الذي قال عن نفسه انه مستشفى بذلك عن باقي اليهود ، ولقد نشأت في مصره و يوسيفوس الذي قال عن نفسه انه مستشفى بذلك عن باقي اليهود ، ولقد نشأت في مصره والوسيفوس الذي قال عن نفسه انه مستشفى بذلك عن باقي اليهود ، ولقد نشأت في مصره والمنفة من علماء اليهود كانت القتبس العام اليونانية وتنشرها ونشأ فيها النيلسوف العظيم فيلون الاسكندري ولكن يهود فلسطين كانوا بعدون وتنشرها ونشأ فيها النيلسوف العظيم فيلون الاسكندري ولكن يهود فلسطين كانوا بعدون وتنشرها ونشأ فيها النيلسوف العظيم فيلون الاسكندري ولكن يهود فلسطين كانوا بعدون

<sup>(</sup>١) قد ُبنيت اليوم هذه الكنيسة كما تمنى رئان

هذه الطائفة مفصولة عنهم . ولقد كان انفصالها تاماً حتى انه لم يرد لها ذكر في التلود . وقد كان لزعيمها فيلون الذي اشرنا اليه تعاليم شبيهة بتعاليم السيد من حيث الدعوة الى اله المحبة ومحبة اللهوالاحسان والراحة في حضن الله

واذاكان السيد لم يقف في صباء على الفاسفة اليونانية وعلومها فلا ريب أنه وقف على فلسفة هلل الفيلسوف اليهودي الذي عاش قبل ظهوره بخمسين عاماً معيشة الفقر والضعة ودماثة الاخلاق وكان يعارض الكتبة والفريسيين

### الفصل الثالث

امل بني اسرائيل في الاستقلال حين فنح بابل. خيبة امليم حين دعول الرومانيين الى آسيا. ابنا. هيرودوس حكام فلمعلين تحت سلطة الرومانيين "في نحو زمن المسج، تووان النفس اليهودية لهذه العبودية. حكام او رشليم الرومانيين . عروج الفولونيتي احتماجًا على الاحصاء

اما الوسط المشطوب الذي ربي فيه السيد فلا مثيل له في الاضطواب في البل غير الوسط الذي نشأت فيه الثورة الفرنسوية · فان الشعب اليهودي عمام في حيى بابل مهضوماً مضطهداً فانتبهت قوى نفسه كلها وانجهت المحفوض واحد وهو الالنقام من اعدائه وبسط جناح سلطته على جميع اقطار العالم طبقاً لما كان يجي في فيوات انبيائه · ولوكان الشعب الاسرائيلي يعرف التعاليم اليونانية التي كان من مقتضاها اعتبار الانسان عنصر بن مستقلين احدها الروح والآخر الجسد وانه اذا تعذبت الروح في هذه الحياة فانها تستريح في الحياة الثانية لسرى عنه شي اكثره عاكان يجده من عذاب النفس واضطراب الفكر بسبب ذله وخضوعه مع ما كان يواه في نفسه من الامتياز الادبي والديني عن الشعوب التي كان تذله ، ولكن الفلسفة اليهودية كان من مقتضاها السلطة الفعلية في نفس هذا العالم، فانه يؤخذ من اقوال انبيائهم وشيوخهم ان العالمين يعيشون في ذاكرة الله والناس الى فائه يوقون حياتهم قريبين من عين الله ويكونون معروفين عند الله ، اما الاشرار فالا ، هذا الورض يوم القيامة لبشتركوا في ملك المسيح الذي يأ تي لينقذ الناس ويصيحون ملوك العالم وقضانه وهكذا ينتهمون بانتصارهم وانخذال الاشرار اعدائهم ، وعلى ذلك تكون علك تهما العالم قضانه وهكذا ينتهمون بانتصارهم وانخذال الاشرار اعدائهم ، وعلى ذلك تكون على ذلك تكون على تكنهم هذا العالم نفسه

فلما انتصر قورش الفارسي وفتح بابل مخيل لليهود أنه قد انفتح في وجههم بالبجديد

ذلك ان غلاة الدين من انصار شريعة موسى قاموا في ذلك الزمان بعارضون السلطة الرومانية فكانوا بكسرون النسور الني في اعلام رومة ويحطمون التماثيل التي اقامتها اسرة هيرو دس لاتها في نظرهم آثار وثنية لاسبا وان الذين نصبوها لم يراعوا في صنعهتها الشريعة الموسوية وكان الموت عقاب كل من يقدم على اثارة الفتنة ومقاومة السلطة ولكن اولئك المتحمسين في دينهم كانوا يستعذبون الموت في الدفاع عن شريعتهم وفشاء عن اولئك المتحمسين في دينهم كانوا يستعذبون الموت في الدفاع عن الشريعة وفالف اثنان من خلك ظائه الى الموت والاضطهاد سببه الرغبة في الدفاع عن الشريعة وفالف اثنان من علاه الشريعة يدعيان يهوذا بن ساريفيا ومتياس بن مرغاوثه حزباً لمقاومة « اصحاب البدع» الرومانية والحملة على تلك الهيئة فامسكها الرومانيون وعذبوها وقتاوها ولكن حزبهما يق بعدها وكان النفوس كانت قد بلغت بهذه الاضطهادات اقصى درجات

الشان في الحوادث المسيمية الاولى . وكان هو لاه الولاة نابعين لوالي سوريا ولا شغل لمم

غير اخماد نار الفتنة النيكان يضرمها اليهود تحت اقدامهم

الهياج والاضطراب فظهرت بومئذ شيعة (الكافاميين) او «القتلةالدينيين » الذين كانوا قد آلوا على انفسهم ان يقتلوا كل رجل يحط من شان الشريعة الموسوية امامهم · وظهر ايضاً اناس يد عون صنع المجائب وشفاء الامراض فكان الشعب يقبل عليهم لان الافكار كانت مستعدة بالتحمس الديني لتصديق كل ما يجي في من فوق الطبيعة

ومن الحركات التي كان لها تاثير عظيم على سير الحوادث في ذلك الزمان حركة يهوذا المغولونيتي اوالجليلي . فان كير ينيوس والي سور باوفا سطين امرفي السنة السادسة من الميلاد باحصاء عدد نفوس اليهود . وكان اليهود لا يجهلون ان الاحصاء مقدمة لوضع الضرائب على السكان والقداشتد هياجهم على الملاك والذي داوود يوم امر باحصاء سكان مملكته وتهدده الشيوخ بغضب الله . وذلك لانهم يعتبرون دفع الفرائب ضرباً من ضروب الكفر بالله لان الله هو سيد الام وحده واليه وحده أندفع الفرائب لا الى ماوك الوثنيين . ولذلك كانوا يعتبرون اموال الخزانة العمومية اموالاً مسروفة كاجاة في تماود بابل

فلما درى اليهود بامر كيرينيوس بالاحصاء بلغ الهياج اشده فقام منهم رجلات احدها يدعي يهوذا وهو من قرية جماله القائمة في شرقي بحيرة طبريا وثانيها قريسي يدعى صادوق ينكران دفع الفرائب ويحرضان الناس على الامتناع عن دفعها، وكان من مبادئهما ان حرية الانسان افضل من حياته فاذا كان احد الحكام يزعم انه سيدي وولي امري ويوجب علي دفع ضريبة له فاولى بي ان اموت من ان اعترف بسيادة علي غيرسيادة الله وقد فشا امر هذا الحزب في اليهودية ولكن يوسيفوس لم يذكر عنه شيئاً كثيراً مخافة ان يلتي التهمة على ابناء وطنه انما وضع يهوذا الغولونيتي عند كلامه عنه في جملة فلاسفة اليهود واعتبره موساً لمبداء رابع غير مبادى الصدوقيين والفريسيين والايسنيين مع ان فكرته ومطامع سياسية غيرالتي نقدمت ولا ببعد ان يكون قد جمل نفسه رئيس حزب غرضه ومطامع سياسية غيرالتي نقدمت ولا ببعد ان يكون قد جمل نفسه رئيس حزب غرضه الثورة ولكن حزبه بقي حيا بعده ولا نعلم هل رآه يسوع وشهد نهضته ولكن مما لا رب الثورة ولكن حزبه بقي حيا بعده ولذنك عا يدل على انه لما جاء قوم الى السيد ليجربوه فيه انه قد وقف على مبادئه ولذلك يقول بعضهم انه لما جاء قوم الى السيد ليجربوه وسائوه عن الجزية فاجابهم « اعطوا ما القيصر لقيصر وما أنه لله جاء قوم الى السيد ليجربوه وسائوه عن الجزية فاجابهم « اعطوا ما القيصر لقيصر وما أنه لله بحاء قوم الى السيد ليجربوه وسائوه عن الجزية فاجابهم « اعطوا ما القيصر لقيصر وما أنه لله به كان يريد بذلك ان

وهكذا كانت بلاد الجايل في ذلك الزمان عيارة عن تنور حام تضطرب فيـ العناصر

المختلفة . وكانت السلطة الرومانية لا نطأ على مثيري الخواطر الا متى استنجل ا مرهم لان الرومانيين كانوا يمنحون محكوميهم من الحرية اكثر مما يجنح الاور وبيون محكوميهم في هذا الزمان ، وحسبنا دليلاً على ذلك ان البوليس الروماني لم يعترض السيد المسيح في اثناء أنعايم الاحين وفعت عليه الشكوى من اليهود ، فكانت هذه الحرية باعناعلى زيادة الافكار البهودية انتشاراً

### الفصل الرابع

شال فلسطون وجنو بها . وصف طبيعتها . يده تعليم يسوع

اما فيما يخلص بالافكار السيحية فيكن قسمة اليهودية الى قسمين · قسم الشهال الذي فيه الجليل ومن ضمنه الناصرة والقسم الثاني اورشليم على ان كل الاعبال الحسنة والمبادى والسامية صدرت من القسم الاول وهو الشمال · اما اورشليم فكانت متمسكة بالنقاليد القديمة كل التمسك · من الشمال خرجت الكنمانية المتواضعة ومريم المجدلية وبوسف الووق والعذرا فريم · ولولا النمال لم تقسلط اورشليم على العالم

وكانت الطبيعة في تلك الجهات الشهالية في غاية الجمال ومنتهى الرونق فكأنها خلقت لتملي على الناس وتوحي اليهم نور المبادى الادبية السامية ، فانه بينا ترى نواحي اورشايم صلماء جردا ، ثقر بها ترى الجليل ونواحيها في غاية الخصب والافبال ، فارضها تكتسي في شهري مارس وافريل ( اذار ونيسان ) بساطاً جميلاً منتظاً من الازهار الماونة بالوات لا مثيل لها ، وحيواناتها صغيرة ولكنها في غاية اللطف والدعة ، وربما وقمت بعض طيورها على ساق عشبة صغيرة فلم تملها من خفتها ، بل ربما دنت منك حتى صارت بين قدميك ثقر بها وذلك لا لفتها وعدم نفورها ، وقد ترى في السواقي سلاحف ذوات اعين فو ية النظر لطيفة و بطاً ترى عليه لوائح الحباء والرصانة معاً يترك كل خوف و يدنو منك ، لطيفة و بطاً ترى عليه لوائح الحباء والرصانة معاً يترك كل خوف و يدنو منك . ولسات تجد في جميع بلاد العالم بلداً جباله احجل من جبال تلك الجهات ، ولا رب ان يسوع كان يحب الجبال من حبه لجبال وطنه ، فانه كان كثير الصعود الى الجبال و وقد التي عليها اسمى خطبه وعمل فيها اعظم اعاله ، وكان اذا صعد اليها تغيرت هيئته وازدادت نقسه الكرعة بلاغة وحكمة

فني و سط هذه الطبيعة الضاحكة بدأ يسوع بعلم فكان تعابِه عبارة عن نزعة دائمة وسرور دائم • ويقال انه كان يسير احيانًا الى القفار المحرفة التي تلي بلاد الجليل ويقيم فيها التأمل والانتكار · ولكنه هنالك كان لا يجد الا اله ايوب اله القوة والصرامة والعقاب · اما حين رجوعه الى الجليل فانه كان يجد تحت ميائها و سط آكامها الخضراء ومروجها الفيحاء اله الحجة والسلامة اباه وابانا الذي في السموات · وكان في كل عام يحج مرة الى اورشليم مع حجاج الناصرة ومناك يختلط بشعبه و بقف على ما كان يجول في نفسه · فكأن الحج كان عبارة عن النقاء ابناء الشعب الاسرائيلي في اورشليم مرة في كل عام

ولما مات يوسف انتقات مريم العذراء بولدها الى قاناً الجليل. وريماكان اصل العذراء نفسها من قانا هذه ١ اما هذه القرية فقدكانت قائمة على مسيرة ساعنين ونصف مرس الناصرة وفيها صرف المعلم العظيم قدماً من شبابه وظهرت اول اعماله

وكان السيد نجاراً كيوسف ولم يكن ذلك بما يحط شان الانسان في ذلك الزمان اذ قد جرت عادل اليهود يومنذ بوجوب تعليم كل منقطع الى الشؤون العقلية صناعة ما ولذلك كان كثيرون من أكابر علاء اليهود يحسنون صنائع اليد مثل « ربي يوحنان » الذي كان اسكافاً « و ربي اسحق » الذي كان حداداً والرسول بولس الذي كان صانع بسط وسجادات و لا يعلم احد كيف ابتداء يسوع تعليمه ولكن الثابت انه اتخذ فيه طربقا جديداً و وقد راينا ان يهوذا الغولونيتي كان يفضل الموت على ان يلقب احداً «سيدالامة» جديداً و وقد ولكن يسوع ترك لقب « السيد » لمن شاء ان يتلقب به ولقب الله بلقب احلى منه اعني ، ابانا وعلى هذا الاساس بني تعليمه السامي الذي يجمل البشر اخوة على الارض والخالق سف الما مؤوفاً بهم شفوقاً عليهم تواباً رحيماً وطلع شهسه على الخطاة وعلى الصالحين

ولم يكن يسوع أيعلم ضد الشريعة الموسوية ولكن كان يظهر من كلامه عنها انه كان يراهاغيركافية ومماساء ممنهاانها تضع وسيطابين الانسان وبين الله والاشتغال باعراض الامور عن جواهرها ولذلك كان عدواً لدوداً اللتفاصيل الدينية التي كانت تخنق الاصل وكان ضد الكهنة الذين لم يكن لهم شغل غيرها

-10004-

### الفصل الخامس

بوحنا المعمدان وما رواه الموارخ بوسينوس عن حادثته

وفي هذا الوقت انتشرت في جميع انحاء فلسطين شهرة رجل عظيم كان يعيش في البرية مرتدبًا بجلود الحيوانات ومفتدًا من العسل والجراد البري ، وهذا الرجل هو يوحنان او يوهنا الملقب بالمعمدان ، وكانت اقامته على شاطئ نهر الاردن في الفقار التي تليه ، وقد بلغت شهرته اعظمها في سنة ٢٨ من الميلاد المسيحي اي بعد انقضاء ١٥ عاماً على ملك طيبار بوس ، وكان بوحنامهيباً كبير النفس جري و القلب فكان بذم الكهنة الاغنياء الذين يجبون المال والقريسيين والكتبة و يدعو الفقراء والضعفاء الى التوبة النجاة من الشيق والذل ولان ملكوت الله صار قربها ، فتهافت الشعب عليه ليعمده في الاردن بحسب طريقته الجديدة ، وكان في جملة الذين قصدوه الشاب يسوع وتلامذته الاولون ، وقد اقام يسوع حيناً بازاء بوحنا المعمدان ثم دخل الى البرية القربية من هناك ليفتكر بما كان في نفسه وما كان حيناً بازاء بوحنا المعمدان ثم دخل الى البرية القربية مسكن للابالمة والشياطين فقانوا ان ابليس جاء يجوبه ، وبعداقامته في البرية اياماً قضاها في التأمل والافتكار خرج منها فسيمع ان الحكومة قبضت على يوحنا المعمدان وزجته في الحين ، فعاد بتلامذته الى المؤدخ يوسيفوس بالتفصيل وهذه خلاصته في المبب القاد القبض على يوحنا فقد ذكره المؤدخ يوسيفوس بالتفصيل وهذه خلاصته في المبب القاد القبض على يوحنا فقد ذكره المؤدخ يوسيفوس بالتفصيل وهذه خلاصته في المؤدخ يوسيفوس بالتفصيل وهذه خلاصته في المبب القاد القبض على يوحنا فقد ذكره المؤدن المهورة المهورة خلاصته في المؤدن المهدون وزجته في العوب القاد القبط المؤدن المهورة المؤدن خلاصته المؤدن المهدون وزود المؤدن المؤدن المهدون وزود المهدون المهدون المهدون المهدون وزود المهدون المهدون المهدو

لمَاكَات بوحنا في الجهات النابعة لبيلاطس لم يَسه بيلاطس بسوء على ما يظهر ولم يضايقه \* ولكنه لما افام في جهات الاردن واخذ يعمد و بعلم تحسس الشعب لكلامه البليغ وسلطته على النفوس حتى قد حسبوه ايليا عاد ونشر ، فخشي انتيباس حاكم تلك الجهات عافية هذا الامر لان الحركة السياسية كانت ظاهرة في اقوال يوحنا من ان أكثرها كان موجها الى ذم ملوك العالم وحكامه ، فبتي انتيباس يراقبه حتى حدث له معه حادث شخصي حمله على سجنه

وذَّلك انه كان لهيرودس الكبير حفيدة تدعى « هيروديا » وكانت طباعة قاسيسة محبة للخلاعة والسلطة فازوجها جدها هيرودس الكبير من عمها هيرودس ابن مريان. ور بما كان ذلك بغير رضاها لان زوجها كمان محروماً من حق الملك والولاية ، فاصبحت هيروديا بذلك احط من نساء افربائها شأنًا لات زوجها سافط الحق لا يملك ابدًا وهي المعها كانت تريد الوصول على المُلك مها بذلت في سبيله وكان هيروديا جميلة فعزمت على اتخاذ انتيباس الذي نقدم ذكره وسيلة الى غرضها وكان انتيباس هذا مقترناً باميرة عربية وهي ابنة الحارث ملك بتره وامير القبائل الفار بة ماوراته بيريا مملكة انتيباس فيان يطلق امرانه العربية وهي انتوج به فرضي انتيباس بذلك من حبه لها فدرت بهذا الامر زوجته العربية فعزمت على الفرار فيات وجها واخبرته انها تريد السفو الى ماكور وهي قلعة حصينة على حدود مملكة ابيها وذلك السياحة قليلا في اراضيه فاجابها زوجها الى ذلك وبعث معها جندا الحراستها اما ابوها فقد كان اعد لها وسائل الفرار من قلعة ماكور على يد القبائل التي كانت ضار بة هناك ابيها على الحدود الخذت تنتقل من يد قبيلة الى يد قبيلة تليها حتى اوصاوها الى قاعدة مملكة ابيها ثم اقترن فاخذت تنتقل من يد قبيلة الى يد قبيلة تليها حتى اوصاوها الى قاعدة مملكة ابيها ثم اقترن انتيباس بهيروديا وكان الزواج بالافارب الى هذا الحد محرماً عند قدما واليهود وقد سبق لامرة هيرودس مثل ذلك لان اليهود كانوا لا يزوجونها ولا يتزوجون منها لكراه تهم لها

فلما انتشر خبر زواج انتيباس بهيروديا سخط قدماه اليهود 'حفاظ التقاليد القديمة ونادى يوحنا المحمدان ان هذا الزواج غير جائز · فامر عند ذلك انتيباس بالقبض عليمه وسجنه فسجنوه في قلمة ماكور التي ثقدم ذكرها وكان انتيباس قد استولى عليها بعد فرار زوجته العربية منها

وكان سجن بوحنا في السنة الناسعة والعشرين من ولادة يسوع

### الفصل المادس

#### النعاليم السيعية

ولما عاد يسوع من جهات الاردن اشتدت سلطته على الشعب وعلى تلامذته فاخذ يعلمهم ويعظهم . وقد عدل في تعاليمه عن مقاومة الهيئة الحاكمة وقضى بإحترام السلطة والملوك اذ اوجب دفع الجزية الى قيصر ولكن هذا الاحترام كان «سطعياً » ومقروناً بشيء من التهكم . ذلك لان الملوك واصحاب السلطة لا سلطان لم على نفوس الناس وليس الحرية والحق من شوقون هذا العالم المملوه بالشرور بل من شوقون العالم الثاني فليس تمت ما يوجب كل هذا الاحتمام بشوقون هذا العالم بل يجب احتقار الدنيا وملاذها وتوجيه قوى النفس كلها الى الحياة الثانية . وبهذا التعليم وضع للنفوس في هذا العالم اساس حرية قوى النفس كلها الى الحياة الثانية . وبهذا التعليم وضع للنفوس في هذا العالم اساس حرية

جديدة مستقلة عن كل سلطة وجمالها مستريحة هادئة مها عصفت بها عواصف المصائب والاحزان . ولا "ينكر ان بعضاً من فلاسفة اليونان كالزينونيين مثلاً استطاعوا انشاء هذه الحرية في نفوسهم وعاشوا بها احراراً في وسط الظلم والاضطهاد اذ لم يكونوا يعبئون بمصاب او يبالون بالم ولكن لم ينقطع احد منهم عن هذا العالم انقطاع المسيحيين و يحسب الدنيا وطناً وقتياً له والاخرة الوطن الحقيقي

ومع ذلك فربما لم يسلم هذا التعليم من اعتراض قوي وهو ان وجوب اعطاه ما لقيصر لقيصر وما لله لله لله قد بكون اقوى وسيلة لمساعدة الظالم واحتمال نير المظالم وفي ذلك ما فيه من انتشار فساد الاحكام والرضوخ للحكام الظالام لانه يقضي باحترام كل سلطة لقوم ولو كانت جائرة فاسدة ولذلك لا اخطى اذا قلت ان الديانة المسيحية قد اضعفت من هذا الوجه واجبات الوطني لوطنه وساعدت سيف اسلام العالم الى السلطات الجائرة وككن ما انشأته للنفوس من الحرية في العالم وجعلها المسيحيين الاولين في القرون الثلاثة الاولى جمعيات حرة في وسطا الاضطهاد لا حاجة بها الى السياسة ولادخل لهافيها قد محاذلك النقص

فالذي امتازت به تعاليم السيح انما هو سموهاعن العالم وشوهونه وغلوها في جو الفضيلة والكمال البعيد . وما الحكومات بموجبها سوى قوات مادية ارضية لا قدر لها ولا قيمة ، وهي شديدة على العظمة والعظاء والغنى والاغنياء . ولكن اذا كان يسوع قد حارب اوائتك وهولاء فما حاربهم ليصرف غناهم وعظمتهم الى غيرهم ولكن لملاشاة تلك العظمة وهذا الغنى لانهما اصل كثير من الجوائم والشرور . وكان اذا اخبر تلامذته بانه سيكون له شان مع الشرطة تكلم عن ذلك بلهجة تدل على انه لم يكن يحسب نقيصة ولا عاراً الوقوف لدى الشرطة والذهاب للمحاكمة ، ولم يوص تلامذته قط بمقاومة الشرطة ومقابلة القوة بالقوة الشرطة والذهاب للمحاكمة ، ولم يوص تلامذته قط بمقاومة الشرطة ومقابلة القوة بالقوة الذات والعذاب ، وهذا الذكر فكر تعذب الانسان لايتغلب الا بالاتضاع والمسالمة وانكار الذات والعذاب ، وهذا الذكر فكر تعذب الانسان واحتال عذابه ليقوى به على القوة المادية القي تعذبه فكر سام خاص يسوع وحده

ولكن اذا كان العظاه والكبراه والاغنياه والهجتبة والفريسيون والكهنة لا يدخلون ملكوت الله لانهم مشتغلون عنه بما في ايديهم قمن يدخله ? يدخله ابناه الشعب والمتواضعون والضعفاه والفقراه والنساه والاولاد ، وبمن ينشأ ملكوت الله اذا كات اولئك الكبراه والاغنياه يحيدون عنه ولا يسمعون لمن يدعوهم اليه ؟ "بنشاه بهو لاه الضعفاء والنقراء والنساء والاولاد ، بهم يتغير وجه الكرة الارضية ، بهم تحدث ثورة عظمى في العالم ، وهذه النورة

تضع الكبار وترفع الصغار وتطاأطي الجباء العالية

# القصل السابع في كنر ناحوم المعابداليهودية القديمة

وبعد مدة انتقل يسوع الى كفر ناحوم وافام فيها وكان عمره ٣٠ عاماً ولم يكن قبل هذا الحيرف قد علم تعانياً عمومياً بل خصوصياً فاخذ في التعليم العمومي جاعلاً كفر ناحوم مركزاً لتعليمه ووطناً ثانياً ل

وكفر ناحوم هذه مشئقة من كلتين (كفر) (وناحوم) ومعناها قرية ناحوم وكانت قبله قرية خاملة كالناصرة لم تشتهر بشيء ولم يرد لها ذكر في كتب يوسيفوس الا مرة واحدة ولكنها لم تكن المقصودة بهذه الاشارة بل كانت المقصودة بركة ماء بقربها وهذا يدل على شدة خمولها قبل يسوع لان يركة الماء كانت اشهر منها · وكانت كفر ناحوم مبنيسة على الطريقة اليهودية اي انه لم يكن فيها شيء من آثار المدنية الرومانية الشائقة التي اقامتها امرة هيرودس في نواحي فلسطين كالتماثيل الرائقة والابنية النحيمة التي لا يزال رجالاً الآثار بعجبوت بها الى هذه الابام · وقد مهاها اليهود بعد المسيح « مدينة المينيم » اي المراطقة ، بعنون المسيحيين

وكان سكان تلك البلاد الجميلة يجتمعون مرة في كل اسبوع وذلك في يوم السبت المصلاة ومطالعة كتبهم الدينية وكان هذا المكان عبارة عن فاعة مربعة الزوايا قائتها وهي مكان الاجتاع » او معبد ، وكان هذا المكان عبارة عن فاعة مربعة الزوايا قائتها وهي مزينة على العلويقة اليونانية اذ لم يكن للبهود طريقة خاصة ، ولا يزال في نواحي الجليل الى هذه الايام كثبر من بقايا المهابد اليهودية القديمة ، وقد كان يوضع في داخلها مقاعد الجاوس ومنبر للقراء قوخزانة لوضع الكتب المقدسة ، وكانت هذه المعابد نقطة عمومية يجتمع فيها اليهود مرة في الاسبوع كما نقدم لقراءة الشريعة واقوال الانبياء ، وبما انه لم يكن لليهود في خارج او رشليم كهنة فقد كان نكل واحد الحق في ان يصعد الى المنبر و يقراء للناس و يفسر القراءة لم كما يريد ، وكان لكل واحد من الحاضرين ان يعترض على القارى و ونضيره و ذلك نما كان يجمل هذا الاجتاع عبارة عن مجمع حرّ يتبادل اعضاؤه القارى و ونفائه وقد القدم انه المقارة م وكان لحذا الجناع رئيس وشبوخ وحزان وهو القارى وقد القدم انه آراءهم وافكاره ، وكان لحذا الجناع رئيس وشبوخ وحزان وهو القارى وقد القدم انه

المعلم ورسل وهم مواسلون او سعاة يستخدمهم رجال المعبد وشماس او حافظ الاشياء المقدسة والمعتني بها و بذلك كانت المعابداليهودية في فلسطين شبيهة بجمهوريات صغيرة مسئقلة وكان لها نظام شامل لكثير من شوَّون حياة اليهود حتى انها كانت تصدر قرارات بشان بعض الافراد وتنفذها فيهم على يد الحزان وكثيرًا ما كان في جملة هذه القرارات العقاب بالضرب على ان هذه المعابد المنظمة التي كانت منتشرة في جميع انحاه فلسطين هي التي حفظت التقاليد اليهودية منذ الوف من السنين واوصلتها الى هدفه الافيام دون ان يوَّ نر فيها ما حلَّ باليهود من الاضطعاد في اثناء القرون الطوال الماضية وكان حق الصعود الى المنبر معالمة الحالس في كرسي في مقدمة الجالسين دليلاً على امتياز الجالس بالغني او بالنقوى وكان حق الصعود الى المنبر معالمة الحل طالب فكان ذلك باعثاً عظيماً على تسعيل نشر الآراء الجديدة وهذا مما سهل ليسوع اظهار تعليمه

فانه لما اراد القراءة والتعليم اول مرة في المعبد صعد الى المنبر فقدم له الحزان الكتاب المقدس فقابه يسوع وهو واقف امام الحاضرين رابط الجاش تارة ينظر اليهم بعينيه المهبئين وتارة بنظر الى اله الهكتاب ، ثم اخذ يقراه ويفسر ، ولكن تفسيره كان مختلفاً عن تفسير بافي القراء و نفسه جديد على جمهور السامعين ، وبما أن الغريسيين كانوا قابلي العدد في جمات الجليل فقد كان ما لقيه منهم من المعارضة في المرة الاولى خفيفاً جداً ولكنه لو ابتداء تعليمه في اورشليم لما استطاع أن يعلم وقتاً طويلاً بل كان الغريسيون وغلاة الدين اوقفوه عند الخطابة الاولى وحالوا بينه و بين الشعب قبل أن تواثر فيه كلاته السحرية

ذلك أن كلام يسوع كان عذبًا رقيقًا . وكان صوته مؤثرًا في النفوس وبلاغته لتدفق تدفقًا . وكان أسلوبه في الكلام والخطابة واضحًا بسيطًا سهلاً ينمُ على ما في نفسه من الهدوء والرزانة وحب نصرة الضعفاء . فكان صوته يفعل في نفس الشعب فعلاً غريبًا وكلامه ينطبق انطباقًا عظيمًا على ما في نفوسهم وتصوراتهم البسيطة اللطبغة . وذلك بجنلاف ما كان عليه وعاظ اليهود يومئذ من الكلام الجاف الناشف الذي لا يؤثر في النفس ولا يحركها . وهكذا لم يمض وقت طويل حتى صار للمام الشاب سلطة كبيرة على الشعب . وكان قد حصر تعليمه في بحيرة طبريا وشواطئها وكانت تلك الجهات يومئذ في احسن حالات الخصب والافبال خلافًا لما هي عليه اليوم من الخراب والجفاف . ويجدر بنا هنا ان نصفهاوصف من زارها و رآها

### الفصل الثامن

المدن الخمس على شاطئ مجورة طير با

كاخلد اسمي رومه واثينا . وهذه المدن هي مجدله ودلمانوثه وكفر ناحوم وبيت صيد وكور زين . اما الآن فلم يعد معروفاً من ثلث المدن الصغيرة غير مدينة مجدلة التي منها مريم المجدليسة وهي اليوم قرية حقيرة . واما باقي المدن المفيرة غير مدينة مجدلة التي منها الزمان آثارها . فان دلمانوثه مجهولة المكان وغير بعيد ان تكون كور زين مدفونة تحت المتراب في الجانب الشمالي . بقيت كفر ناحوم وبيت صيدا وقد فلن بعضهم انها كمانتا حيث اليوم تل حوم وعين التين وخان منيه والهين المدورة ولكن ذلك افتراض لا دليل عيث اليوم تل حوم وعين التين وخان منيه والهين المدورة ولكن ذلك افتراض لا دليل عليه . فكائن كل شيء في تاريخ الحوادث المسجية ساعد على اخفاء آثار صاحب الشريعة الاولى . ومن المحتمل ان لا يكشف البشر في مستقبل الزمان تلك الآثار التي تود الانسانية الاولى . ومن المحتمل ان لا يكشف البشر في مستقبل الزمان تلك الآثار التي تود الانسانية ان تقد ونقبل مواطئ قدمي الديد فيها

ولم يبق في تلك الجهات من المدن المذكورة غير البحيرة والشجيرات اله غيرة وازهار البرية وجو الدعاء اما الاشجار فقد انقرضت كلها مع ان تلك الجهات كانت مشهورة بالخصب حق ان يوسيفوس عد خصبها في تاريخه من العجائب لانه كان يجنمع في ارضها الشجر التي نمو في الافاليم المارة والشجر التي نمو في الافاليم المعتدلة ولذلك كان الزهر دائماً فيها، واما الآن فيكني للدلالة على ما فيها من الخواب والجفاف الت يقال ان السكان يبحثون قبل سفرهم فيها بيوم واحد عن المكان الذيب يستطيعون ان يجدوا فيه شجرة واحدة نظلهم من الشمس في اثناء سفرهم وقد مقدر اصبحت شواطي و البحيرة ففراه ولم ار عليها حين زيارتي لها سوى زورق واحد صغير يروح و يجي و فوق المواجه التي كانت من قبل مجتمع الدفن والناس فيها يلمبون و يضحون يروح و يجي و فوق المواجه التي كانت من قبل مجتمع الدفن والناس فيها يلمبون و يضحون المراب كثيرة من الطيور السابحة لتداعب فيها الما حوارة المواء على شواطئ البحيرة فانها المراب كثيرة من الطيور السابحة لتداعب فيها الما حوارة المواء على شواطئ البحيرة فانها المراب كثيرة من الطيور السابحة لتداعب فيها الما حوارة المواء على شواطئ البحيرة فانها وان الذي يزورها و يحس نها في جوها من الحوارة المحودة بستغرب انها كانت سيف الزمن وان الذي يزورها و يحس نها في جوها من الحوارة المحودة بستغرب انها كانت سيف الزمن الماض مركزًا لحركات عظيمة لان حوارة الجوفية يستغرب انها كانت سيف الزمن الماضي مركزًا لحركات عظيمة لان حرارة الجوفي مكان تخدد همة سكانه و لكن يوسيفوس الماضي مركزًا لحركات عظيمة لان حرارة الجوفي مكان تخدد همة سكانه و لكن يوسيفوس الماضي مديرة المحركة المحركة المحركة المحركة المحركة المحردة المحردة

روى ان هوامها كان معتدلاً في ذلك الزمان · ولا غرابة في ذلك فات الخصب الذي كان فيها من حيث نمو الانتجار والنبات جدير بان يلطف الهواء و يخفف وطأة «المناخ» · ولعله قد حدث في جوها من النغيير ما حدث في جو برية رومة من هذا القبيل · واما اسباب الجفاف الحالي والحراب الحاضر فهي الحروب والفترف · فانه بعد انفلاب الصليبيين عملت عوامل الخراب في تلك الجهات فاكات الاخضر والهشيم · فهل درت ارض جنيد اره حين كان يمشي عليها السيد وتلامذته ان هذه الافدام الخفيفة متكون سبباً في خرابها الله تي ، هل علمت الاماكن التي كانت وطناً ليسوع انها متبتاع مجدها وشهرتها الحالدة بخراجها وننائها من الوجود

فعمل المسيح اذّاكان مقصورًا في بدء الامر على هذه المدن الخس الصغيرة ولا يحدمل ان يكون المسيح قد دخل الى مدينة طبرية لان اكثر سكان هذه المدينة كانوا من الوثنيين وفيهم الفيئيةيون والسور يون والعرب واليونان وكانت هذه المدينة مقام الحاكم انتيباس والي ببريا والجليل وساجن يوحنا المعمدان ولكن يسوع كمان كثيرًا ما يرحل عن تلك الجهات المحبوبة اليه فيركب زورقا الى شاطىء البحيرة الشرقي فيزور جرجمه مشلاً او يسير سين الجانب المنهائي الى قيصرية فيليبس سين سنح جبل حرون ولقد سار مرة الى صور وصيدا المدينتين الفيئيقيتين وكانتا يوه ثذي إبان مجدها ونموها وغير بعيد ان بكون قد زار في قيصرية مغارة بانيوم التي كانوا يزعمون بان نهر الاردن ينبع منها والحيكل الرخامي البديع الذي يناه هيرودس اله بير قويب من هناك الرخامي البديع الذي يناه هيرودس اله بير قويب من هناك الكراماً لاغسطس قيصر ولكنه لم يكن يرتاح الى هذه البلاد وان كانت عظيمة الشاحكة ولئاك العلبيعة الشاحكة ولئي فيها

# • الفصل التاسع

Hekels

فني هذا المكان الذي يجوز ان 'يلقب قطعة من الجنة لان كل شيء فيه كان هادئًا جميلاً لعدم وصول الثورات التي قلبت وجه العالم اليه — في هذا المكان كان يعيش شعب هادئ نشيط مستقيم طووب للحياة ولذتها واخلاقه منطبقة على الطبيعة التي حوله ، وكانت بحيرة طبرية مشهورة بكثرة سمكها فكان السكان يصطادون منه كشيرًا وقد انشا واسف كفر ناحوم وبيت صيدا مصائد عظيمة عادت عليهم بسعة الرزق وكثرة الخيرات و وكانت معيشة مثولاء الصيادين الطف معيشة وابسطها وكانوا مرتبطين بعضهم ببعض برباط القربى لانهم كانوا يتزوجون بعضع من بعض ولم يكن قد دخل الى بلادهم شيء من آثار المدنية اليونانية والعالمية ولكن عاداتهم كانت حسنة واخلاقهم هادئة وربما كانوا يشبهون سكان جبل لبنان في هذا الزمان وفي هذا الوسط اقام يسوع وترك وطنه الناصرة لانه لم يجد فيها الاكرام الذي كان من حقه وفي ذلك يقول «ليس لنبي

وكان في كفر ناحوم بيت امتاز باكرام السيد وهو لصيادين بدعيان اندراوس وسممان بطرس · فاقام بسوع فيه رخي البال مكرما محترما ، وكان فيها بيت آخر لز بدة وكان له ولدان يعقوب و بوحنا وامرائة تدعى صالومه كانت اشد الناس انباعاً للسيد ، ذلك ان النساء كن كثيرات الاكرام لبسوع لان جماله المهيب ولطفه وحسن معاملته لمن واحتراسه سيف الكلام معهن كانت تجنذب القلوب اليه ، ولم يكن الانفصال ناما بين الرجال والنساء في القرى اليهودية كاكان في المدن ولذلك انفيم الى تلامذة المسيح ثلاثة من النساء فازداد بهن نادي يسوع جمالاً ورواء ، وكان فيهن واحدة من بجدل وهي مربم المجدلية وكانت من عصيات المزاج الشديدات الناثر والانفعال فسكن يسوع بنظره الهادى واللطيف وجماله الطاهر نفس هذه المرأة المضطربة ، ثم انضم الى تلامذته متى وفيليبوس ونتنائيل وتوما وغيرهم وفي جماتهم يهوذا الخريوطي نسبة الى خريوط وهي قرية في اقمى جنو في بلاد واليهودية على مسيرة يوم من حبرون ، وكان جميع تلامذته من اهالي بلاد الجليل الا

واما أسبة التلامذة بعضهم الى بعض فقد كانت واحدة . فإن السواء كان عاماً في حده الهيئة الناشئة . وكل واحد يجب عليه ان يلقب الآخر « اخاه » اما لقب « ربي » الذي معناه معلم ولقب « ابي » فقد كانا محرمين بينهم لانه ما من معلم غير يسوع وما من اب غير الله ، والكبير فيهم يجب ان يكون خادمهم ، ومع ذلك فقد امتاز منهم بطرس باهميته من حيث علاقته بيسوع ، فإن السيدكان يقيم في منزله وكان يعظ في سفينته فكان منزله وسفينته مركز اللوعظ والتعليم ، وكان بطرس رجلا مسلقيماً مخلصاً بسيطاً يندفع لاول اشارة من السيد ، فكانت هذه الاخلاق تعجه كثيراً ، فالظاهر ان صالومه امراة ز بدة حسدت يوماً بطوس على مقامه فانفردت بالسيد وسالته النسوع المن يجعل

ولديها في المنزلة الاولى بعده · فاجابها يسوع ان الذي يروم الاستعلاء يسقط وان ملكوت الله للمتواضعين · و بذلك صرفها عن طلبها · ولما درى باقي التلامذة بما سالته صالومه استاهوا جداً منها

فيا مر يتضح ان اكثر تلامدة المسيح كانوا صيادي سمك ، ولكن لم يكن لصيد السمك في الجليل في ذلك الزمان الشان الحقير الذي له في مده الايام ، ولم يكن لبسوع تلامدة من العشارين غير لاوي وربما الرسول منى ايضاً ، وكانت وظيفة العشارين اي جباة الفرائب مكرومة الى اليهود في ذلك الزمان اشد كرامة لما لقدم من مقتهم الفرائب والاعشار لانها دليل على عبودية الانسان للانسان · وكان احدم اذا رضي وصار عشاراً قطع اهله ورفاقه كل علاقة لم به ومنعوا الناس من معاملته والذهاب الى صندوقه لاستبدال نقودهم منه كما ورد في المشنا · وكانوا يعد ون العشارين ومستخدي الجرك وما اشبههم من جملة اللسوص وقطاع الطوق ، واذا توفي واحد منهم واوصى كمانت الجرك وما اشبههم من جملة اللسوص وقطاع الطوق ، واذا توفي واحد منهم واوصى كمانت وصيته فاسدة ، وكانت الطرق في المالم بتند في الجليل بجانب بحيرة طبرية كما روى الانجيلي متى وي من اقدم الطرق في العالم تمند في الجليل بجانب بحيرة طبرية كما روى الانجيلي متى ماريس » ، فكان يترش في هذه الطريق كثيرون من مستخدي الجوك والعشارين ، وكان ما ريس » ، فكان لذلك نا ثير عظيم في نفوس كهان اليهود كما جاء في التمادة القاب وقاء الى مائدته فاجاب يسوع وذهب الى مائدته مع نلامذته ، فكان لذلك نا ثير عظيم في نفوس كهان اليهود كما جاء في التمود القلب ونقاء الباطن مع تلامذته ، وكان لذلك أن يدفع على أن الله لا يطلم من البشر سوى طهارة القلب ونقاء الباطن مع تلامذته ، وكان لذلك أن يدفع على أن الله لا يطلم من البشر سوى طهارة القلب ونقاء الباطن مع بالم بهم لانه ار ديد لك أن يدفع على أن الله لا يطلم من البشر سوى طهارة القلب ونقاء الباطن بهم لانه الراد بذلك أن يدفع على أن الله لا يطلم من البشر سوى طهارة القلب ونقاء الباطن من المناه المناه المهم لانه المناه الم

### الفصل العاشر

#### التعالم المسجية

تلك كانت الحلقة التي كانت تحيط بيسوع على شواطئ بجيرة طبرية • وكانت جودة الهوا • في تلك الجهات تجعل حياة هو ولا • البسطا • الودعا • عيد ا دائما • فانهم كانوا في النهار يركبون بحيرة تهزهم امواجها كما تهز الام سرير اولادها وفي المسا • يجلسون او يستلقون على شاطئها يتحدثون و بتباحثون • فكانت معيشتهم كلها في الخلاء والهوا • وكان التلامذة يقطفون في ذلك الاوان زهرة تعاليم السيد اول نبتها و يتمتعون بارجها • وكان اذا بدا في نفس احدهم شك او ريب ازال المعلم العظيم ذلك الشك ينظرة واحدة لطينة

او ببسمة واحدة · وكل غامة كانت تمر في جو الدما وكل حبة كانت تنبت امامهم في البرية وكل حبة كانت تنبت امامهم في البرية وكل سنبلة كانت تنضج وتصفر في الحقول كانت دليلاً على نقدم العالم ودنو ملكوت الله · وكانوا في هذه النزمات الجيلة بسمعون من فم المعلم العظيم هذه التعزية الكبرى التي يزول العالم ولا تزول

« طو بى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السهاوات

« طو بى العزانى لانهم يتعزون

« طو في للودعاء لانهم يرثون الارض

« طو بى للجباع والعطاش الى البر لانهم يشبعون

« طو بى الرحماء لانهم يرحمون

« طو بى للانقياء القلب لانهم يعاينون الله

« طوبي لصانعي السلام لانهم ابناء الله 'يدعون

« طو بى المطرودين من اجل البر لان لم ملكوت السماوات

وكان تعليمه حلوًا يأخذ بمجامع القلوب وشبيها في ريحه بريح الازهار في الحقول. وكان يسوع يجب هذه الازهار حباً شديدًا و يتمثل بها وهو اول من ابتدع الوعظ بالامثال اللطيفة الجميلة · نعم انه في الكتب البوذية كثيرًا من الامثال تشبه الامثال المسيحية واكن لم يتم دليل قط على أنه كان للديانة البوذية تأثير على الديانة المسيحية اوكان لها علاقة بها

وكانت الطبيعة في الجليل بسيطة والهواه معندلاً والعمل في زراعة الارض لا ياتي بالجوة تساوي النعب فيها فلم تكن تمس الحاجة كثيرًا الى الطعام الكثير واللبس الدافى، والعمل بل كانت القناعة والاكتفاء شعار السكان كلهم · فكان ذلك يوحي الى المعلم العظيم أيات لم يخط مثلها قلم على فرطاس فكان بقول

٥ لا تكانزوا لكم كنوزًا على الارض حيث بفسد السوس والصداء وحيث ينقب السارقون و يسرقون . بل اكنزوا لكم كنوزًا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صداة وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون . لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضًا . لا يقدر احد ان يخدم سيدين لانه اما ان ببغض الواحد و يحب الآخر او يلازم الواحد و يحت الآخر . لا تقدر ون ان تخدموا الله ويمون (١) . لذلك اقول لكم لا تهتموا لحيانكم بما

 <sup>(</sup>١) محون اله المال والكـنوز المدفونة عند الفينيقيين والسور بين القدماء

تاكلون وبما تشربون ولالاجسادكم بما تلبسون البست الحيوة افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس . انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماوي يقوتها . الستم انتم بالحري افضل منها . ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعاً واحدة . ولماذا تهتمون باللباس تاملوا زنابق الحقل كيف ننموا لا نتعب ولاتفزل . ولكن اقول لكم انه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها . فان كان عتب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غداً في التنور يلبسه الله هكذا افليس بالحري جداً يابسكم انتم ياقليلي الايمان . فلا تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نابس . فان هذه كلها تطلبها الام لان اباكم الساوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها . لكن اطلبوا اولاً ملكوت الله و بوه وهذه كلها أنزاد لكم . فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما للفسه يكفي اليوم شره " »

فهذا التعليم وهذه المادى كان لها تأثير عظيم على الجمعية المسيحية الاولى • فان التلامذة صاروا يعتبرون الاهتمام بالحياة والمعيشة شرًا يختق في نفس الانسان كل خير • وحسبهم ان يسالوا الله في كل يوم خبز الغد • اما كانز الكنوز وتوفير الاموال فكان امرًا قر باً • ن العبث • ومما كان يقوي هذه المبادى و انتشار اللصوصية في تلك البلاد وكثرة السلبة وقطاع المطرق كما رواه يوسيفوس • فان الغني لم يكن على ثقة من غناه ولذلك كان في خوف دائم من فقده • واما الفقير فانه كان مستريح البال لانه لا يخشى من اللصوص على شيء يماكه اذ لم يكن على ثانه أغنى من اللصوص على شيء يماكه الخاضرة فان حالة الفقير لا تحتمل • فان الغني عندنا على ثقة من ماله والخيرات والازهار والافيا • والخيرات شائعة والافيا • والخيرات شائعة والافيا • والخيرات شائعة والماكل ولا يماك الماكل ولا يماك صاحب الملك • ن الارض الاشيئاك عدودًا • واما الطبيعة فانها ملك ليحميع فيه المكال ولا يملك صاحب الملك • ن الارض الاشيئاك عدودًا • واما الطبيعة فانها ملك ليحميع فيه للكل ولا يملك صاحب الملك • ن الارض الاشيئاك عدودًا • واما الطبيعة فانها ملك ليحميع

على ان المسيحية لم تكن في ذلك الامر الا مقادة الطائفة الايسينيين اليهودية وهـذه الطائفة كانت مقادة لطائفة الفيئاغور بين اليونانية • وكان البخل هو الرذيلة الكبرى في اعتبار الطائفة المسيحية الاولى • والمراد بالبخل هنا افتناء الملك والمال ولذلك كان اول ما يجب على الذين يرغبون في اتباع السيدوالانضام الى تلامذته لينالواملكوت الله ان بتنازلوا عن املاكهم واموالهم اما هبة للفقراء والمساكين او الى الجمعية المسيحية • واذا لم يصنعوا ذلك لم يكن لهم ان يسموا انفسهم تلامذة المسيح • فكان ذلك بمنابة « اشتراك في الملك والمال » • ولكن لم يلبث ان ظهر ضرر هذه الطريقة • فان اجتماع الاموال لدى الطائفة

المسيحية اوجب تعيين امير لحفظها فاخنار والذلك يهوذا الخر بوطي ولكنه لم يلبث ان اتهم بسرقة المال المشترك

واشد ما يكون ظهور رغبة يسوع في محق الغنى في مثل الغني ولماذر الفقير الذي كان باكل من فنات مائدته ، فإن الغني محمل إلى النار ولعاذر إلى السباء ، ولماذا ذلك ? لان الاول غني تمنع بخبرات الارض ولم يهبها إلى الفقراء ، أما فولم أن المقصود بهذا المثل هو الغني الشرير فقط فتا و بل لا م-وغ له مو من الموضوعات بعد يسوع ، لا سيا وافه فد قال ايضاً : ايسر للجمل أن بدخل في ثقب ابرة من أن يدخل الغني ملكوت السماوات

على انه اذا كانت هذه التعاليم ملائمة لحالة تلك البلاد يومئذ والهيئة الاجتاعية اذ ذاك فانها لم تكن ملائمة للحالة الاجتاعية في كل مكان ، وقد جاء وقت رأت فيه المسيحية نفسها مضطوة الحقول الاغنياء في حضنها ، ولكن حسبها فخر النها كانت في اول امرها علمكة الفقوا ، وقد كان لقب فقير شرقاً لتلامذتها وكانوا يتلقبون به دون سواه ، وقد اصبحت الشحاذة بذلك فضيلة وصناعة مقد سة ، ولا يزال شيء من هذه الحالة في الديانة المسيحية المي هذه الايام ، وقد كان تاثير هذا الامر عظيماً جداً ولا سيا في ننوس الطبقات السنلي الرازحة تحت احمال الحياة ، فإن الانجيل كان لهذه الطبقات بمثابة ثلمة في سقف سجنها الرازحة تحت احمال الحياة ، فإن الانجيل كان لهذه الطبقات بمثابة ثلمة في سقف سجنها في أن هذا الامر لا ينطبق على حالة الاجتاع ولا يوافق قواعد الاقتصاد السيامي ولكن رفع في أن هذا الامر لا ينطبق على حالة الاجتاع ولا يوافق قواعد الاقتصاد السيامي ولكن رفع ثوب النقير الى هذه الدرجة من السمو وجعل النقر رمزًا الى المجبة والاخلاص امر جدير بكل اعتبار ، فإن الانسانية ترغب في أن تعلم أنها لم تستوف حقها بقيضها اجرتها بل لها بكل اعتبار ، فإن الانسانية ترغب في أن تعلم أنها لم تستوف حقها بقيضها اجرتها بل لها هنالك حق آخر ، فإن ذلك مما يساعدها على حمل اعبائها ، واعظم ما تخدم به تعليمها انها لاتحى بالخبز فقط بل هنالك شيء سواه

## الفصل الحادي عشر

الساء والاولاد والتعب

وكان يسوع محبًا للشعب لانه علم ان ملكونه لأيسود الابه فكان يؤثر معاشرة الضعفاء والفقراء والعشار بن والمنبوذين على معاشرة السراة والاكابر · وكان بطوف انحاء الجليل راكبًا على بغلة جريًا على عادة الشرفيين الذين يتخذون للسفر أبغالاً ذات عيون سودا، حولها اهداب طويله تجعل لها منظرًا لطيفًا جدًا · وكان تلامذته يفرشون نيابهم تارةً في طريقه ونارة على ظهر البغلة · ومتى وصاوا الى احدى القرى ونزلوا هي بيت صار ذلك البيت مباركاً واجتمع فيه كل اهل القرية لات بيوت الضيوف في الشرق مجدم لجميع الناس · وكان اكثر الناس اجتماعاً عليه النساء والاولاد · وكان يسوع يحب الاولاد حبا شديداً · وانفق ان تلامذته ارادوا ذات يوم ان بيعدوهم عنه فراراً من ضوضائهم فقال لهم يسوع كليته المشهورة « دعوا الاولاد بانون الحي لان لمثل هولاه ملكوت الدجاوات » · وند حدث في ذات يوم خلاف بين النلامذة بشات التقدم والوتية فاخذ يسوع ولداً وانعامه في وسطهم ثم قال لهم ان لم ترجعوا وتصير وا مثل هذا الولد ( في البساطة والطهارة والتواضع والحب ) فان تدخلوا ملكوات الدجاوات · وكان الاولاد يزد حمون من كل والتواضع والحب ) فان تدخلوا ملكوات الدجاوات · وكان الاولاد يزد حمون من كل جانب و يهتفون له « اوصناً لابن داود » فكان يروقه هنافهم · و بذلك كان بدة ظهوره عبارة عن حركة يقوم بها النساء والاولاد · ولا يخفى ان كل قوى النفس الانسانية وكيل ما في القلب البشري من طهارة وحب وبساطة بجموع في هذبن الغريقين

فكان مُلك السيد يومئذ كمان ملك الاولاد وكما أنه رام الاستبلا عبهم على العالم المجع ، فما كمان المجل ذلك الزمان العظيم ، ما المجل ان تندى الانسانية ولو لحفاة واحدة نلك القيود المادية التي تقيدهما بهذه الارض وتنزع الى العلى ، وما اسعد اولئك الذين شهدوا باعينهم هذا المشهد الالمي واشتركوا في تلك الآمال العظيمة ، ولكن اسعد منهم كلهم ذلك الذي ينفض عنه غبار كل وهم وشر ورذيلة عملاً بقول يسوع و يعيد في نفسه بواسطة نقاء باطنه وصفاء ضميره وقوة ارادته تلك الصورة الالهية التي هي ملكوت الله

## الفصل الثاني عشر

متنل بوحتا المحمدان

ولما انتشرت شهرة المعلم العظيم هذا الانتشار بلغت الى بوحنا المعمدان في سجنه فبعث اليه اثنين من تلامذته يسالانه « هل انت الآتي ام فنظر آخر » فلما قدم التلميذان عليه وجدا حوله ضوضاء الاحتفال والافراح والمآدب فجبا من ذلك كانقل الانجيلي، تى (الاصحاح الناسع) لان معلما يوحنا كان لا يأكل ولا يشرب الاماكان ضرور با لقيام الجسم ولسنا نعلم الجواب الذي جاوب به يسوع تلميذي يوحنا وكذلك لا نعلم اذاكانا قد وجدا يوحنا في قيد الحياة حين عودتهما بالجواب او ان انتيباس كان قد امر بقاله ، وقصة مقال يوحنا مشهورة فان هذا الرجل الصارم كان في محادثاته معانزيباس يقول له دائمًا انه فد اساء

الى الشريعة اليهودية بزواجه من هبر وديا · فزاد ذلك في سخط هير وديا عليه · وكان لهبر وديا ابنة من زوجها الاول تدعى صالومه · فني يوم تذكار مولد انتيباس اقام هـ ذا الملك احنفالاً في قلعة مأكرو في القصر الجيل الذي بناه هير ودس الكبير فيها كما روك بوسيفوس · فقامت صالومه بايعاز من امها و رقصت في الحفلة احدى الرقصات المشهورة في الشرق بكونها غير ادبية · فطرب انتيباس اشد طرب من هذه الرقصة وقال لها اطلبي فانني اعطيك ما تشائين · فطلبت رأس بوحنا المعمدان · فاستاء انتيباس من هذا الطلب ولكنه كوه ان يرد ها فامر احد حراسه فذهب وجاء برأس يوحنا على طبق

فكانَّ هذا الشيخ الجليل اول شهيد من شهداء الديانة المسيحية. وكانَّ جثنه اول جثة وُضعت في الطريق الدموية التي سلكها تلامذة السيد لتفتحها لهم. وذلك بما جعل يوحنا همزة وصل بين العالم القديم والعالم الجديد

وقد سخط الشعب اليهودي من صنع انتيباس وغزا الحارث امير العرب الذي كانت ابنته زوجة انتيباس قبل اقترانه بهيروديا مملكة هذا الملك للانتقام لابنته واسترداد قلمة ماكرو منه فانكسر انتيباس في هذه الحرب وقد عد الشعب اليهودي هذا الانكسار عقاباً له على ما صنعه بيوحنا المعمدان

واما تلامذة بوحنا فانهم اخذوا جئنه ودفنوها وقد عاش مذهبه بعده فلم يمت بموت. و ولكنه لم يعش وقتاً طويلاً بل انطفاً شيئًا فشيئًا بعد انتشار الديانة المسيحية لان المسيحيين اصبحوا يعتبرون انصاره خارجين عن المسيحية · وكان اليهود ينكرون مجي، «مسيا»استنادًا الى ان ايليا لم يأت كا تنباءً دانيال قكان المسيحيون يجببون بان يوحنا هو ايليا

## الفصل الثالث عشر

يسوع في اورشليم · مباني اورشليم النديمة · الهبكل الكبير ووصفه · اكليروس اليهود والشعب · تعاليم في الهيكل · رأ ي حكيم

وكان يسوع يذهب الى أو رشليم مع حجاج اليهود في كل عام ثقر يباً . واول مرة اطال الافامة فيها كانت على ما يظهر في عام ٣١ بعد ميلاده اي بعد مقتل يوحنا المعمدات . وكان يسوع يحج مع حجاج اليهود لانه كوه جرح عواطفهم والازدراء بالحج فضلاً عن معرفته ان الواجب للقيام بعمل عظيم الخروج من بلاد الجليل والاقامة في او رشليم مركز اليهود لمهاجمة النقاليد اليهودية فيها

وكانت او رشليم سيف ذلك الزمان كما هي اليوم اي مدينة الجدال والدعوى والخصام والبغض والامور الصبيانية • وكان الفريسيون متسلطين على عقول اهلها • وكان اهتمامهم مصروفاً الى درس الشريعة اليهودية والمجادلة فيها باساوب جاف خشن لا يغذي النفس ولا يهذب العقل • وكان الواحد منهم بقضي السنوات في درس القواعد والاصول القديمة حتى اذا وعى منها شيئا انتفخ كبريا وعظمة بدعوى العلم • فكان الجليليون الذين يحجون من الجليل اليها لا يجدون فيها شيئا مما كان في بلادهم من الهدو الطبيعي والجال ونقا العيش وما كان يزيد اللهم ان يهدود او رشايم كانوا يعتبرون بهود الجليل دونهم • وكان قولهم الجليلي الاحمق » مضرباً لائل عندهم لاعتقادهم الحمق والبلاهة في الجليليين • وكان من امثالهم ايضاً «هل يقوم من الناصرة رجل صالح » • و بالجلة فقد كانت الجليل محتقرة في المثلم ايض غامن شهادة في كتبهم غير قول اشعيا الذي اختلف مفسر وهم سيف تفسيره وهو «ارض زبولون وارض نفناليم طريق المجر عبر الاردن جليل الام »

ويما زاداً لم يسوع وتلامذته الجليليين في اورشليم جفاف الطبيعة حول هذه المدينة ، فان ارضها كثيرة الحجارة جافة واوديتها لا ماء فيها ومن يسرح طرفه فيها في مكان آخر الميت واراضيه القفراء يشعر شعورًا غربها ، فان هذا المنظر لو كان في مكان آخر لكان كريها منبوذًا ولكنه حول اورشليم جدير بالاعتبار والتامل لما يوحي الى النفس من الافكار العديدة ، وكان منظر اورشليم في زمن يسوع كنظرها اليوم لقربها ، فانه لم يكن فها من اثر قديم لان اليهود افاموا حتى المكايبين ( الاشمونيين ) ولا شيء عندهم من الننون الجيلة ، ولكن لما فام ملكهم وكبير كهانهم هوكان في عام ٢٩ قبل الميلاد اخذ يزين المدينة ويجمة لها ، ثم جاء هير ودس الكبير فجعلها مدينة شائقة ، وقد روى يوسيفوس ان الابنية الجيلة التي اقامها هير ودس الكبير فيها كانت شبيهة بالابنية العظيمة التي تخلفت عن العصور القديمة ، وقد كان في ضواحي اورشليم في ذلك الزمن كثير من المدافن الجميلة مبنية على القداعة ، وقد كان مشغولاً بالامور القواعد القديمة ، اما يسوع فل بكن يعبأ بهذه الآثار الجميلة لان عقله كان مشغولاً بالامور الوحية دون سواها ولم يكن له ميل الا الى ما له علاقة بالقلب

اما الهيكل العظيم فانه كان جديدًا في ايام يسوع · فان هيرودس الكبير بدا ً باعادة بنائه في عام ٢٠ – ٢١ قبل الميلاد · وقد اتم بناء صحن الهيكل نفسه في ١٨ شهرًا كاروى يوسيفوس واقنضى بناه ابوابه واروقته ثماني سنوات · اما المحقانه فلم بتم بناؤهما الأ قبل سقوط اورشليم في أيدي الرومانيين بمدة يسبرة · وربما كان البنائون حين زيارة يسوع لها ببنون فيها · واذاكان قد شاهدهم ببنونها فلا ريب ان ذلك اثار في نفسه عاطفة الاستيا الاستيا الاعتباره تجديدبنا الهيكل دليلاً على ثقة اليهود بدوام ثقاليدهم · وفي ذلك اهافة لتماليمه أما منظر الهيكل فقد كان في غاية الفخامة · واذا دخلت الى الحرم وجامع عمر في أورشليم وتاملت في نفامة هذين المكانين تجلى لك جمال الهيكل اليهودي القديم لانهاقسم منه · اما المسيودي فوكوه الذي ساح في فلسطين وكتب كتابه «هيكل اورشلم» في سنة ١٨٦٤ فانه يشك في ان الحرم والجامع كانا من اجزاء الهيكل

وكانت اروفة الهبكل وساحاته عجده علم جمهور غفير من اليهود وكانت بمثابة محكمة لهم ومدرسة وساحة عمومية ، فانهم كانوا يتباحثون فيها و يتجادلون و يتناظرون ، وكان الومانيون في ذلك الزمن يحترمون عادات اليهود فلم يكونوا بدخلون الهيكل ، وقد تقشت في اماكن مخصوصة في الهيكل كتابات باللغة اليونانية واللاتينية لمنع الذين ليسوا بيهود من اجتباز حدود معلومة في ساحاته ، وكان ضبط شو ون الهيكل الداخلية منوطاً برجال من اليهود دون الشرطة وكانت مفاتيع الابواب في يد ضابط منهم رعايه فقها وافقالها ومنع الناس من الدخول الى الساحة الداخلية اذاكان في ايديهم عصي اوكانت احذيتهم مفيرة او لاختصار الطريق في مرورهم من جانب الى جانب كا ورد في المشنا ، وثما كانوا بهتمون به اشد اهتمام ايضاً منع الناس ولا سيما النساء من الدخول اذا لم يكونوا هي حالة الطهارة التامة

الله الحج ، وكان اليهود يتهافتون في المواسم على هذا الهيكل تهافت الجراد و يقيمون في عرف متفرقة تسع كل واحدة منها عشرة اشخاص منهم او عشرين كا روى يوسينوس ، فكان يسوع يدخل بينهم مع رفاقه التلامذة ، وكانت اصول العبادة في الهيكل تستوجب يعا وشرالا فهناك حبوانات تعرض للبيع لتقرب ذبيحة وهنالك موالد صيارفة لاستبدال التقود وذلك مما كان يجمل للهيكل منظر سوق عمومية ، فهذه الشوقون المادية كانت وأثر في نفس يسوع تاثيرًا موالًا لانها عارية عن ديانة القلب والضمير التي جاء اللندافيها ، وقد غضب بومًا غضبًا شديدًا مما كان يجري في الهيكل من البيع والشراء كاجاء في الاغيل وقد ورث تلامذته هذا الميل ولم فتناول سوطاً وطود به باعة الحيوانات وقلب موائد الصيارفة وهو يصبح ان بيت الصلاة لايكون بيتاً للصوص ، وبالجلة فانه كان قليل الميل للهيكل وقد ورث تلامذته هذا الميل ، ولم يعبأ بالهيكل احد من المسيحيين الا الذين كانوا مع اعتنافهم الدين المسيحي يقيمون بهبا الهيكل احد من المسيحيين الا الذين كانوا مع اعتنافهم الدين المسيحي يقيمون بهبا المهيكل احد من المسيحيين الا الذين كانوا مع اعتنافهم الدين المسيحي يقيمون بهبا المهيكل احد من المسيحيين الا الذين كانوا مع اعتنافهم الدين المسيحي يقيمون بهبا المهيكل احد من المسيحيين الا الذين كانوا مع اعتنافهم الدين المسيحي يقيمون بهبا المهيكل احد من المسيحي يقيمون بهبا المهيكل احد من المسيحي يقيمون بهبا المهيكل احد من المسيحي يقيمون بهبا المناك المهيكل احد من المسيحي الله الذين كانوا مع اعتنافهم الدين المسيحي يقيمون بهبا المهيكل احد من المسيحيين الا الذين كانوا مع اعتنافهم الدين الميكل المهيكل احد من المسيحية الله اللهيكل المهيكل المهيكل احد من المسيحية الله المهيكل الميكل المهيكل المهيكل المهيكل المهيكل المهيكل المهيكل المهيكل الميكل المهيكل الميكل الميكل الميكل الميكل الميكل الميكل الميكل الم

متمسكين بالشريعة اليهودية ، ولما فام الامبراطور فسطنطين والامبراطرة المسيحيون الاولون تركوا في الهيكل ما بناه فيه ادر يانوس من المبائي الوثنية ، ولم يهتم بالهيكل بعد سقوط اورشليم غير الامبراطوة الذين كانوا اعداء الديانة المسيحية كالامبراطور جوليانوس ، ولما "فقت اورشليم للعربكات المسيحيون قد دنسوا الهيدكل من بغضهم لليهود فامر الامام عمر باصلاحه واعادة شرفه اليه مكانه كتب لهذا إلمكات ان ببق ضد الديانة المسيحية

اما اكايروس اليهود فكان يومئذ آخذاً في السقوط بقدر ارتفاع افكار الشعب الاسرائيلي اي كما كان الشعب بتهذب وتنضج افكاره كان الاكبر عليه ، فان حذا الملك نظره وفي الحقيقة ، وما زاد انحطاطه اعتداء هيرودس الكبير عليه ، فان حذا الملك العظيم احب فتاة تدعى مويم ابنه سممان بن يويطوس من سكان الاسكندرية ورام الافتران بها في عام ٢٨ قبل الميلاد ، فرغبة في رفع شان عائلتها جاء بابيها وجعله رئيسا لكهنة اليهود ، وبذلك صارت رئاسة الكهنة بمثابة وظيفة تابعة الحكومية ، وكانت رئاسة الكهنة قبل ذلك الصدوفيين فا وليها بويطوس امتزج البويطوسيون بالصدوفيين وتالف من الفريقين اكايروس شره منهم لايهم بالامور الدينيية الافي الظاهر وكل قواء مصروفة الى المطامع الشخصة والمطائع الذائية ، وقد بلغ من عدم احتزام الشوقون الدينية عنده الن صاروا يضحكون من الشعب في سرح التهافته على ماكانوا يدعونه اليهو يهزا ون بالحجاج الذين كانوا يعدون من الشعب في سرح ميرون بطلان الشوقون التي كان زمامها في بالحجاج الذين كانوا يعدون من الهيم ان يتركهم الناس وشانهم يغشون من يغشون و يبترقون عليهم ، وكان احب الامور اليهم ان يتركهم الناس وشانهم يغشون من يغشون و يبترقون عليهم ، وكان احب الامور اليهم ان يتركهم الناس وشانهم يغشون من يغشون و يبترقون عليه المينة وبدرالذي يقوم لتنبيه الشعب فان ذلك يكدر صفوه و يحول بينهم و بين رزقهم ومطامعهم ما بينزقون ح وتذبك كانوا يكومون مياع كلة الاصلاح والقداسة ولم يكن من عدولم غير الذي يقوم لتنبيه الشعب فان ذلك يكدر صفوه و يحول بينهم و بين رزقهم ومطامعهم عبر الذي يقوم لتنبيه الشعب فان ذلك يكدر صفوه و يحول بينهم و بين رزقهم ومطامعهم عبر الذي يقوم وينور رقهم وميون رقهم وميون رقهم وميون رقهم وميون بعرا ومورا ومور

فكل هذه الامور كانت ثثير نفس يسوع حتى الغضب لكنه كان في بدء الامر بكتم ما يقوم في نفسه ولا يطلع عليه احدًا غير اخصائه على انه مع ذلك اخذ يتكلم و يعلم في جملة المتكاه بين والمعلمين في الهيكل ، فلم يكتسب في بدء الامر غير صداقة عائلة في بيت عنيا ولم يتعرَّف بغير مويم أم مرقص التي صار بيتها بعد بضع سنوات مجتمعاً للتلامذة ورجل بدعى نيقوديوس وهو من النويسيين الاغنياء ، وكان هذا الرجل كريماً شر بف الاخلاق فمال ليسوع ولكنه لم يكن يزوره الافي الظلام فرارًا من تعنيف النويسيين ، ولم يدخل

هذا الرجل يومئذ في الديانة المسيحية لانه خشي الدخول في حركة ثورية جديدة لم بكن قد دخل فيها احد من اكابراليهود

اما اكابر علاه اليهود في ذلك الزمان فلم بلق يسوع احدًا منهم لان الفيلسوفين هلل وشهاي كانا قد فارقا الحياة ولم بكن من رجل كبير في الهيئة اليهودية يومئذ غير العالم «غالائيل» حفيد هال وكان هذا الرجل ذا عقل مسئقل حرّ محب للنساهل العالم بشوّه ون الحياة اليهودية وغير اليهودية وكان من علامات تساهله انه كان يمشي في الشوادع مفتوح العينين وهو ينظر الى النساء حتى الوثنيات خلافًا للفريسيين الذين كانوا يمشون في الشوادع مفحضي العيون او ايديهم على عيونهم للسلا بمصروا النساء وقد سامحه ابناه جنسه على هذا التساهل كا سامحوه على معرفته اللغة اليونانية لانه كان يخالط رجال البلاط و بعد صلب يسوع وشروخ تلامذته في النعليم في الرشليم رام الشأن ما بلي

« فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غالائبل معلم للناموس مكرًم عند جميع الشعب فام ان يخوج الوسل قليلاً ثم قال لحم : ايها الوجال الاسرائليون احترزوا لانفسكم من هولاء الناس . فما انتم مزمعون ان تفعلوا . لانه قبل هذه الايام قام ثوداس قائلاً عن نفسه انه شيء . الذي التصق به عدد من الوجال نحو اربع مئة . الذي قتل وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شيء . بعد هذا قام يهوذا الجليلي في ايام الاكتتاب وازاغ وراء ، شعباً غفيرًا فذاك ايضاً هلك وجميع الذين انقادوا اليه تشتئوا والآن اقول لكم تنحوا عن شعباً غفيرًا فذاك ايضاً هلك وجميع الذين انقادوا اليه تشتئوا والآن اقول لكم تنحوا عن هو الاعالى فانوك هذا الوائي او هذا العمل من الناس فسوف ينلقض وان كان من الناس فسوف ينلقض وان كان من الناس فاد ون ان تنقضوه ، لئلاثوجدوا محاربين لله ايضاً »

فما اجدر الاكليروس المسيمي ان يقول اليوم في الذين لا يرون را يه ماكان يقوله اعداه الديانة المسيحية فيها

# الفصل الرابع عشر

ديانة التلب وكراهة النقاليد · حنظ يوم السبت · معاشرة الوثنيين والسامريين · ممثل السامري · يسوع والسامرية والديانة الابدية

ومنذ هذا الحين صار يسوع برى وجوب افناء التقاليد البهودية لاالاتفاق مع رجالها . فانه كان في هذه التقاليد ان الهيكل لا يدخله احد غير اليهود اما يسوع فاستغنى عنه وكان فيها ان الشريعة اليهودية لم تسن الا لابناء ابرهيم اما يسوع فكان يقول ال كل رجل يقبلني ويجبني يدير ابنا لابرهيم وقد قال يوماً ان الله قادر ان يجمل من هذه الحجارة ابناء لابرهيم فهو بهذا الكلام كان يقاوم كبرياء الانسان ونفاره بحسبه ونسبه ويدعوكل البشر الى دين مبني على مكارم الاخلاق لا على الحسب والنسب لقد كان بهذا الكلام بنادي بحقوق الانسان و يعلن للبشر ديانة البشر لا ديانة اليهود خلاص البشر لاخلاص اليهود فا ابعد هذا عما نقدمه في الهيكل بخواب لا مرداله

فينا على ذلك كان يسوع يحلقركل شيء لم يكن له علاقة بايمان القلب وقدكات عدوًّا لدودًا للظاهرات المادية التي يقوم بها بعض المتعبدين وكان يفضل الصفح عن اهانة على الذبيحة وكل شريعته محصورة في هذه الكلمات : محبة الله والاحسان والصفح وكان لا يعتبر الصلاة الا اذا كانت خارجة من القلب وقد كان بعض من صفار العقول يظنون انهم يكرمونه بجناداته « ربي ربي » اي يامعلم يامعلم فكان السيديقول « ان هذه الشعب يكرمني بشفتيه ولكن قلبه بعيد عني » او « لماذا تدعونني يارب يارب وانتم لا تفعلون ما اقوله »

وكان حفظ يوم السبت (اي ترك كل عمل في هذا اليوم) القاعدة الكبرى التي بنيت عليها ثقاليد الفريسيين وكان الشعب بعنقد يومثذ ان الطبيعة نفسها (تسبت) اي ثقف عن كل عمل في بوم السبت ومن اومامهم في هذا الصدد ايضاً ان بعض الينابيع ثقف عن الجري في يوم السبت وقد نقل المؤرخ يوسيفوس هذه الرواية وسبب هذا الزع ان تلك الينابيع كانت تجري وثقف في مواعيد جرياً مع العوامل الطبيعية وهي تعرف البوم « بالينابيع المتقطعة » اي التي تجري حيناً وتنقطع حيناً

اما يسوع فانه لنكاية الفريسيين واظهار اوهامهم كان لا يعب بيوم السبت · وكان يهزأ بما ياتونه من غسل واغتسال · فيقول لهم مثلاً · « هل نقدر ون ان نفساوا ارواحكم

ايفًا اليسما يدخل النم ينجس الانسان بل ان الذي يخرج من النم هو الذي ينجس الانسان او « ايها الحميان الذين يقودون عميات احذروا المقوط في الحفرة » او « بااولاد الافاعي كيف لقدرون ان لتكاموا بالصالحات وانتم اشرار · قانه من فضلة القلب يتكلم النم »

وكا أن يسوع لم يكن يعبا مجفظ السبت اظهارًا لاوهام الفريسيين فقد كان يجالس الوثنيين ويقبلهم ويثق بهم اكثر من ثقته باليهود انفهم مع أن الفريسيين كانوا ببتعدون عنهم وكانوا أذا لاموه لانه يعاشر الوثنيين أجابهم « أذا كان صاحب كرم مستا من الذين أستاجروا كرمه فماذا يصنع لا ريب أنه يأتي ويعطي الكرم الى أخرين » وكان أيضًا يضرب الامثال بالسيد الذي دعا الناس ألى العرس فلم يجيبوه فارسل عبيده يدعون إلى عرسه الناس من فارعة الطريق ومن أفواله أيضًا في هذا الثان « أول لكم أن كثيرين سيانون من المشارق والمغارب ويتكنون مع أبرهيم واسحق و بعقوب في ملكوت السهاوات وأما بنو الملكوت ( يعني أبناه أسرائيل) فيطرحون الى الظارجية »

ويما لا شبهة فيه انه كان بين تلامذته كثير ون من الذين كان اليهود يسمونهم «هيلانيين» وقد روى ذلك يوسيفوس • وكان اليهود يريدون بحجمة «هيلانيين» الوثنيين او اليهود الذين تعلموا اللغة اليونانية وافاموا بين اليونانيين او اليونانيين الذين اعننقوا الشريعة الاسرائيلية كما روى الانجيلي يوحنا (الاصحاح ١٢ العدد ٢٠) وربجا كان كثيرون من تلامذة المسيح من العنصر الاخير

وكان يسوع يعامل السامر بين كاكان يعامل اليونانيين. وقد كان اليهود يحتقرون السامر بين لان هوه لا، كانوا لا يزالون يعتقدون بجذهب (غار بزيم) الذي كان مخالفا لمذهب اورشليم ، وكان اليهود يعتبر ون السامر بين كالوثنيين و بيغضونهم فوق بغضهم لهوه لاء ، وكانت السامرة محصورة بين ولايتي اليهودية والجليل كانها شائت لتكون مضغوطة بينها ، اما يسوع فاحيانا كان يوصي تلامذته ان لا يذهبوا الى السامرة لان السامر بين كانوا لا يحسنون مقابلته لفلنهم انه مثل باقي اليهود الذين كانوا يسيئون اليهم واحيانا كان يومن ابلغ الاحقم و يحادث بعضهم وقد نشاء له عدة تلامذة منهم ( بيحنا ص ع ع ٣٠) ومن ابلغ الامثال التي ضربها مثل في السامر بين عن الرجل الذي عرقة اللصوص وجوحته ومن ابلغ الامثال التي ضربها مثل في السامر بين عن الرجل الذي عرقة اللصوص وجوحته على طريق اريحا ، فقد من به كاهن فرآه وذهب في سبيله ثم مرة لاوي فرآه وذهب في على طريق اريحا ، فقد من به كاهن فرآه وذهب في سبيله ثم مرة لاوي فرآه وذهب في

مبيله ثم جاء سامري فيادر اليه وضمد جرحه وأركبه على دابته الى الفندق . و بذلك كان السامري المحنقر المستهزّاء به افضل من الكاهن واللاوي. وعلى هذا القياس يكون الاحسان والرحمة والرفق قاعدة الاخاء بين البشر لا المذهب الديني

وكأنَّ هذه المبادي؛ كانت مالنة نفس يسوع حين عودته من الجليل الى او رشليم بعد المدة الطويلة التي صرفها فيها مع تلامذته · وكانت الطويق بين او رشليم والجليل تمتـــد على أبعد نصف ساعة من شكيم ( نابلس اليوم ) . وكان حجاج اليهود يجننبونها في عودتهم الى الجلول لانهم كانوا بكرمون مخالطة السامر بين وموًّا كانتهم . ومن امثالم في هذا الصدد « أن قطعة الحبر التي تأكلها من سامري هي قطعة من لحم خنزير » · ولذلك كان اليهود يتزودون الزاد قبل سفرهم من اورشليم للمرور في السامرة كما روى يوسيفوس . اما يسوع فانه كان لا يعبأ بهذه الاوهام فلما عاد من اورشليم الى الجليل ووصل قريباً من نابلس نعب فجلس يستريح على بثرهناك تدعى بثر يعقوب وسار تلامذته الىالمدينة لابتياع الزاد وكان الوقث منقصف النهار والطبيعة سأكنة هادئة في تلك الاماكن الجميلة · واذ خرجت من المدينة امراءً سامرية لتسنق من البئر · فخاطبها السيد وقال لها اعطيني مساء لاشرب · فدهشت الـ أمرية لعلما أن اليهود لا يطلبون شيئًا من السامر بين ودخلت في الحديث معه · فاعجبهاحديثه ورَّات الله في • واذ خشيت ان ببداءٌ يتعنيفها لانها تدين بدين الساءر بين لا اليهود سبقت وقالت له « ياسيد · اباؤنا عبدوا في هذا الجبل وانتم لقولون أن العبادة في أورشليم » فاجابها يـوع « ايتها المرأ ة · صدقيني أنه قد حانت الساعة التي لا ُيمبد فيما في هذا الجبلولا في اورشليم بل ان الغبادة المحقيقية تكون للاب في كل مكان بالحق والروح»

فهذه اوَّل مرة لفظ بها يسوع الحَمَّة الباهرة التي وضع بها الديانة الابدية . هذه اوَّل مرة سمّع بها العالم ان عبادة الله غير مقيدة بكاهن او وطن او زمان او مكان . هذه هي الديانة التي تدوم الى نهاية القرون والاجيال الآتية . واذا كان في الاجرام الدياوية اجرام ماهولة واهلهاء لى علم وادب فديانتهم لا تكون ارقى من هذه الديانة مها بلغوا من الارثقاء الانساني . ذلك ان هذه الديانة هي ديانة الانسانية كلها . وقد كانت كمة يسوع « عبادة الله بالحق والروح » كبرق عظيم خفق في ظلمة داجية ، واذا كانت الانسانية قد تحولت عن هذه الكيا المارة والفلال فانها ستضطر الى العودة اليها كانها الماس كل ايمان و رجاء في هذا العالم

## الفصل الخامس عشر

النبوات · العبائب · العلة المندسة · ملكوت الله · انتها · العالم · الغرق بين الاشتراكية والمسجية · بعد ملايين من السنين

ولما عاد يسوع من او رشليم كان قد قطع في نفسه كل علاقة بمذهب اليهود واخذ يستعد العمل العظيم الآتي وهو انشاه ملكوت الله · وكان قد عزم عليه وان ذهب فدى الناس وفداه · ذلك ان ملكوت الله لا ينشاه من غير مقاومة ومناهضة ولذلك كان لا بدً مس المقاومة والمناهضة ، وكان روح الله فيه علا أه فوة ونشاطاً · وكان الله في نظره ابالكل الناس وكل واحد عليه ان يدعو الله « اباه » في صلانه · فيهذا التعليم وثب بسوع وثبة واحدة عن الحفرة القائمة بين المخلوق والخالق و وصل اليه

وكانت نبوات الانبياء عن قدوم المسيح شائعة بين اليهود ولكن المجامع لم نكن قد جمعتها في صنحة واحدة ولذلك كان اليهود يطبقون اقوال الانبياء على الحالة في المثالا يام الما العجائب فكان في السامرة رجل ساحر بدعي سممان وهو يصنع شيئًا كثيرًا منها وقد كان صنع العجائب امرًا شائعًا في القديم فإن الفلاسفة الاسكندر بين ومنهم بلوتين كانوا يزعمون انهم بصنعون العجائب وقد روى ذلك اونابوس و بوفيروس وكان صنع العجائب محسوبًا امرًا اعتياديًا لان كل رجل فيه روح الله كان في اعتقادهم قادرًا على ان يصنع شيئًا منها

وكانت صناعة الطب في المشرق في ذلك الزمات كما هي اليوم (كذا) فان اليهود في فلسطين كانوا يجهلون هذه الصناعة التي وضعها اليونان منذ خمسة فرون قبل ذلك الناريخ وكان من الشائع في كل العالم لا في عالم اليهود فقط ان الشياطين تدخل في بعض الناس وتجعلهم يعملون بالرغم عنهم اشياء بكرهونها ومن ذلك شيطان ورد ذكره في ثقاليد الغرس وهو الذي يدخل في النساء ذوات الاميال الغير المعتدلة وقد اخذ اليهود ذلك عنهم وورد ذكر هذا الشيطان في سفر طوبيا و فهذا الشيطان صار سبها في المارة نفوس النساء اليهوديات وتوليد الهستيريا وغيرها من الامراض العصبية فيها وكان قد ظهر قبل ذلك باربعة قروت ونصف كتاب لابقراط ابي الطب موضوعه « العلة المقدسة » يعني المستيريا وفيه وصف اسباب هذه العلة وذكر دوائها الا ان اليهود في فلسطين كانوا يجهلون صدور هذا الكتاب وكان في اليهودية في ذلك الزمان كثيرون من المجانين وربحا

كان ذلك ناشئًا عن شدة الحماس الديني الذي اشعل النفوس · وكان هو لاء المجانين بأ وون الى المغاور والفخاريب في الجبال والاودية · وكان قليل من الرفق واللبين كافيًا لشفائهم · ولا يزال الناس في سوريا حتى عصرنا هذا يسممون « مجنونًا » كل من كان في افكاره شيء من الغرابة · وفي اصطلاحاتهم في الحديث قولم لمن لا يجبهم رأ به: انت تجنون

اما مدة تعليم يسوع فان الانجيلي يوحنا يجعلها سنتين او ثلاثًا . ومها يكن من الامر فانها لا نتجاو رَسبع سنوات لان بيلاطس قد عزل قبل عيد الفصح من عام ٢٦ ليلاد . وكان يسوع يكرز بافتراب ملكوت الله . والمراد بذلك على ما في الانجبل قدوم السيح لدينونة الناس في نهاية العالم . وطويقة ذلك ان يقدم البشر فعين قسم الصالحين وقسم الاشرار . اما الصالحون فيدخلون الى الاماكن الهنيئة المعدة لهم منه ابتداء العالم ومناك يلبسون النور و يجلسون على مائدة ابرهيم . اما الاشرار فانهم يذهبون الى «جهة» . وجهنه هذه هي وادر في غربي اورشليم . وكان اليهود يوقدون النار اولاً في هذا الوادي و يجنفون بذلك على سبيل العبادة . ثم صار الوادي مكانًا للافذار والنجاسة

ومها يكن من هذا الامر فان يسوع بنى ملكوت الله وهو بكرز تلك الكرازة . وهذا الملكوت الحقيقي هو ملكوت العقل الذي يجعل كل انسان ملكاً وكاهنا مما والذي كان كنه الحبود لذرعت في الارض فانبتت شجرة عظيمة . هذا الملكوت هو : روح الله يرفوف على الارض بعد مجيئه . وخطبة السيد على الجبل ، وتقوية الضعفاء بذكر الغبطة والسعادة الابدية . ومحبة الشعب ، والميل الى الفقير ، واعلاه شان كل ما هو حقير ومتواضع و بسيط وصحبح ، وقد تم هذا العاد وسيدوم بعده الى الابد ، وكل واحد من البشر مديون له بافضل ما في نفسه من المبادى و الشريفة

امامسالة انتها العالم وافتراب هذه النهاية فمسالة صفقت لها الانسانية في فلسطين طرباً في ذلك الزمان و فانه الوقل ما قبل لها انه قد حان اجل كونك الارضية افتبات هذا الخبر بابقسام كالابتسام الذي يقتبل به الاولاد الموت وصارت مسرورة بهذه النهاية مروراً ما بعده سرور الما باقي العالم فانه كان يزداد تمسكاً بالحياة كما ازداد ايغالاً فيها ولذلك كان يوم الخلاص الذي كانت تنتظره نفوس الجليليين الطاهرة بشوق وسرور معتبراً من تلك الاجيال الحديدية التي كانت تخشن كما طالت عليها الحياة كوم غضب وحرمان

ولكن مع اعتقاد المسيحيين الاولين بقرب انتهاء العالم بومئذ كان فيهم كثيرو ف

يجار بون شرور العالم بامم الانجيل و بطلبون اصلاح الحالة استناد الى مبادئه • وسيبقى مبدأ «ملكوت الله » اعظم المبادىء المحركة على طلب الاصلاح في كل مكان الى ماشاء الله و الما الاشتراكيون الذين يطلبون اصلاح الارض اليوم فانهم يبقون عاجزين عن انفاذ اصلاحهم ما لم يلجئوا الى افكار يسوع نفسها و يعملوا بها • فانهم يطلبون بناء على مبداء مادي غليظ امراً استحيلاً وهو جعل جميع الناس سعدا ، ولذلك لا يتجحون • وانحا يتجحون متى عملوا بقواعد المسيح وهي ابتغاله اعلى صورة للكال في الارض لا خيرات الارض • وهذا المبدأ يوجب على طالبي اصلاح الارض التخلي عنها وعن خيراتها لا الاستمالاء عليها

ومن جهة أخرى فانه ربما كانت كلة « ملكوت الله » تعزية واي تعزية للذين يرون فساد العالم الآن ويعتقدون بحدوث تغيير فيه في مستقبل الزمان ، فأن الذين لايقدروون على الاعتقاد بوجود عنصرين مستقلين في جسم الانسان لان هذا الاعتقاد منافض لعلم الفسيولوجيا يطيب لهم أن يوء ملوا بحدوث تغيير عظيم في نهاية العالم وينتظروا في القرون الآتية عالما صالحاً يكون صلاحه جائزة للبشير على ما احتماوه من الشقاء والقساد في حياتهم الماضية ، ومن يعلم أذا كان ذلك لا يتم في بضعة ملابين من القرون فتنتبه حينشذ في الارض كل المباذى والصالحة و بصير البشير كالملائكة ، أن مليون سنة تمرُّ كساعة تمر، وقد قال القديس بولس « هوذا سرُّ أقوله لكم ، لا نوقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الاخير فأنه سيبوق فيقام الاموات عديمي فساد ونحن نتغير » ( كورنشوس الاصحاح ه العدد ١٥ و١٥)

فيومئذ ُ ينتقم للصالح من الشرير · يومئذ تسود في الارض انسانية فاضلة كريمة يكون فيها المقام الاؤل للخير والفضيلة لا للقوة والمال ويكون فيهما ابن الفقير الفاضل حاكمًا وصدرًا · يومئذ تظهر صورة يسوع اكثر جلاه و يخجل كمل الذين نظروا تلك الصورة المؤلفة من الفقر والتواضع والفضيلة ولم يؤمنوا بها وكل المتكبرين الذين آمنوا بها ولكنًا انانيتهم وكبر باءهم وطياشتهم منعتهم من العمل بوصاياها

- Document

#### الفصل السادس عشر

المائدة وكسر العبر خسب العادة الشرفية ؛ العلم والعمل فيا يجتمين بالانجيل

وكان التلامذة يو لذ لا يكتبون شيث من انوال يه وع لان « ملكوت الله » صار فريباً فلا حاجة الى الكتابة ، وكان من احجل ارةاتهم وقت الجلوس الى مائدة الطعام فان يهوع كان يحادث كل واحد منهم على المائدة ، وكان من عادات اليهود ان ياخذ كبير اليبت الخبز و بياركه بصلاة وجيزة ثم يكسره ويقدمه الى كل واحد من الجالسين ، وكذاك الخمو ، ولا تؤال هذه العادة عند الاسرائليين الى هذه الايام ، وقد غالى الايسنيون في ذلك فجعلوا للمائدة احتفالاً وطقوساً خصوصية ، وكان اذا اكل بضعة من الرجال الخبز مما عد ذلك بمثابة رباط بربطهم بعضهم ببعض بسبب هذا الاشترك (١) ، وكان السيد يكسر الخبز على هذا الوجه و يناوله الى تلامذته ، وكان يقول لم انا غذاؤكم الروسي السيد يكسر الخبز على هذا الوجه و يناوله الى تلامذته ، وكان يقول لم انا غذاؤكم الروسي لانه سيدهم ومعلهم ، ولما كان بناولم الخبز والخمر كان يقول لم هذا جسدي وهذا دمى

وكانت هذه المعيشة المبنية على انتظار « ملكوت الله » أما يزيد التلامذة انقطاع عن الارض وكرامة للعالم • فكان الميل لافتناء الملك في الارض يعتبر نقصاً في النفس وكل ما يعد الانسان عن الدماء يجب ان يُنبذ نبذاً • وكان بعض التلامذة متزوجين الا ان اللميذ العازب بعد اتباعه السيد لم يكن يتزوج على الارجح لان العزوبة كانت منضلة على الزواج • وكان يجب على الذين يدخلون في سلك التلامذة ان يتركوا كل شيء في العالم حتى النفس والاب والام والاخوة والمال ويتبعوا السيد • هدف فضلاً عن المبادى السامية الاخرى التي هي عبارة عن اعلى صورة للكال البشري

ولكن ممو هذه المبادى كان لا يخلو من خطر على المستقبل وانها تجمل الانجيل كناباً بالغاً من الكال درجة قالم بهتم كذيرون من الناس للرصول البها و وبدا عليه تبقى تلك المبادى في غير معمول بهدا حتى من الاكبروس انسه وفضلاً عن ذلك فانه اذا رام احد من الناس الرجوع الى الانجبل والعمل بجادئه و بروحه عدا

<sup>(</sup>١) وفي الشرق يقولون اليوم « من اكل خبرًا والحامع انسان وجب عليه ان لا يخونه » وذلك لان هذا الاشتراك بوجب الصداقة والامانة. ومن اقوالهم » تغة ل و المناه يدعون به الى مائدة الطعام والصداقة

الاكايروس عمله هذا خطرًا على الناس · واذا قام ملك وكان اكثر الناس تكبرًا وتجبرًا والشده حبًا للمصلحة واكثرهم قسوة مثل لو يس الرابع عشر مثلاً فانه يجد من الكهنة من يقنعه على رغم الانجبل انه مسيحي لا شك فيه · ولكن كما يقوم اناس كهو الا يقوم ايضًا اناس للعمل بمبادى و الانجبل حرفًا بحرف فيضطرون الى المعيشة خارج الهيئة الاجتماعية في الصوامع والديوركما يصنع الرهبان

# الفصل السابع عشر

انتيباس و يسوع \* مقاومة الفريسيين له \* قير في الفريسيين \* فلاسفة اليهود ومقاومتهم لهر قديمًا \* النيكم توضر بات اله

ولما بلغت اعالى السيد الى انتيباس والي الجليل رام مشاهدة، فرفض يسوع ذلك لكراهته الدخول في المسائل السياسية وانصرافه الى تعليم الشعب واستمالته دون سواه و ولكن انتيباس لم يلبثان سمع من الناس ان يسوع هو يوحنا المعمدان وقد بعثه الله فاضطرب لذلك و رغية في ان "يخرج يسوع من ولايته بعثاليه بعض المتريسيين يقولون له ان انتيباس عزم على القاء القبض عليه وقتله كا قتل يوحنا المعمدان فلم يعبأ يسوع بهم ولا بحيلتهم ، اما انتيباس فانه لما رأى بساطته وكراهته لاثارة خواطر الشعب اطأن باله وعدل عن اضطهاده

اما الفريسيون فانهم كانوا يقاومون السيد و يعارضونه معارضة شديدة فوجبت مقاومتهم مقاومة شديدة ابضاً ومن المشهور عن اليهود ان من صفاتهم شدة الوخز سيف الجدال والمناظرة حتى انه لم يتم يوماً بين الناس مناظرات شديدة كالمناظرات التي كانت لقوم بينهم وكانت الشدة ضرورية في هذه الحالة لمقاومة القوة بالقوة وعما لا يحساج الى بيان ان لن لوثيروس ورجال الثورة الفرنسوية لو لم "يظهروا شدة وعنفاً في اعالهم لما كانوا قد عملوا شيئاً

وكان هوالاه الفريسيون قوماً يراعون الظواهر الدينية دون البواطن. وكانوا افساماً. فمنهم فريق يدعى « نيكني » وهم الذين يسيرون في الشوارع و يجرون أفدامهم جرًا و يصدمون بها الحصى والحجارة ، ومنهم فريق يدعى «كيزاي » اي ذوي الجباه الدامية وهم الذين كنوا يسيرون في الشوارع مغمضي العيون لئلا يقع نظوهم على النساء ولذلك كانوا بصدمون الجدران في مشيهم فندسى جباههم · ومنهم فريق يدعى « ميدوكيا » وهم الذين كان كل واحد منهم يعيش مطوياً قسمين · ومنهم فريق يدعى « شيكمي » اي ذوي المناكبالقوية وهم الذين يسير و ن وظهورهم محنية كأنهم يحملون عليها اثنقال الناموس كالها · ومنهم فريق أيدعى « اي عمل يجب عمله لا عمله » وهم الذين كانوا يطلبون قواعد الناموس في كل مكان العمل بها

ولكن الفريسيين لم يكونوا في الحقيقة يعملون بالقواعد التي ثفد من ولا بقواعد الناموس بل كانوا يظهرون النهم يعملون بها · اما الشعب فكان ينخدع بهم ويصدق اقوالهم · ذلك ان الشعب سهل الانخداع خصوصاً متى كان لرؤسائه مصلحة في خداعه ، فانه يرى فيهم امور الجديرة بالحب فيحبها ولكنه الايرى ما تحت هذه الامور من البواطن الهائلة

فبناء على ذلك كان لا بد من قيام النفور بين نفس يسوع البيطة ونفوس الفريسيين الجافة اليابسة ، فإن السيد كان يدعو الى دبانة مبنية على نقاء الباطن وصفاه القلب ، أما الفريسيون فكانت دبانتهم عاداتهم وطقوسهم الاعتيادية ، وكان الفريسي في القلب ، أما الفريسيون فكانت دبانتهم عاداتهم وطقوسهم الاعتيادية ، وكان الفريسي اعتقادهم رجلاً معصوماً عن الخطاء فإذا جاد ل كان الحق في جانبه دائماً وإذا دخل الى الحجالس طلب المجلس الاول وإذا مشى في الشوارع راقب الناس اذا كانوا يحيتونه أو لا وإذا تصد ق بشيء بوق وبرق والمداقة وهلاء وإذا تصد قل من كرام اليهودلمة اومة هوه لاء الفريسيين منهم يشوع بن سيراخ وغالائيل وانتيكون دي سوكو والرجل الكريم اللطيف النيلسوف هال وكام علموا تعلياً سامياً يكاد يكون النجيلياً ، ولكن الفريسيين استطاعوا خنق تعاليهم وحرموا من يقراه عام وكانت فاعدة مبادى الفيلسوف هالى ان الناموس الحقيق هو العدالة والحق ، وفاعدة مبادى و يشوع بن سيراخ ان الديانة الحقيقية هي صنع الخير في العالم

الا ان مبادى تمايت تغابت على هذه المبادى العالية وقوي النويسيون وانصارهم فكان من نتيجة هذه القوة نشاء كثير من التقاليد والعادات التي غطت الناموس الاصلي فلم يعد ظاهرًا معها ولا ينكر ان ذلك قد كان مفيدًا من جهة حفظ التقاليد اليهودية قرونًا عديدة لتكون خميرة للديانة المسيحية ولكن المجامع التي كانت ام تناك التقاليد لم تعد بعد استفحالها الا ام الخطاء والضلال ولذلك كان قد فضي عليها بالسقوط ان لم يكن بالاضمحلال ومع ذلك فقد كان من الظلم ان بطلب منها حينتذ ان تنكر ذاتهاولتنازل

عن ساطتها من تلقاء نفسها لان ذلك امر لا يصدر عن البشر في هذه الحياة

و بنالا على ذلك كانت المقاومة مستمرة بين يسوع و بين الرياء الغريسي الرسمي ، ويما كان يضعف حجج الغريسيين ابتعادهم يومئذ عن التوراة ابتعاد المسيحيين عن الانجيل في هذا الزمان ، فنشا عن ذلك حيث نفوس الغريسيين بغض للسيد لا ينتهي حتى الموت ، فانهم تركوا الشعب يسمي بوحنا المعمدان نبياً اذ كان امره صغيراً اما يسوع فان روحه كانت تنقض اساس هيئتهم فقضاً ولذلك كان الحلاف بينهم الموت ، ويما كان بنقدهم الرشد سهام التم الحادة التي كان وعويرشقهم بها ، فان هذه السهام كانت تصيب فلوبهم ، واذا قبل من الله هذه الامثال البديعة المملؤة تهكماً قابلاً وتلك العبارات الغاصة بسهام حادة تنفذ في لم المرائين كانها صنعت من نار وم من علقها في ذيول الغربسيين وجعلهم يجرونهاو راء عم منذ ١٨ قرناً الى اليوم ، فالجوابان يسوع هو الذي صنعها وعلقها ، فيالك من تهكمات حائلة هدمت عالماً وقنات امة ، ان سقراط وموليير قد رشقا بسهام ولكن سهامهما كانت تخدش الجلد خدشاً ، اما هذه السهام فكافت تغوص الى القاوب وتضع النار واليائس فيها ، فلا ربب ان هذه الشربات ضربات اله

### الفصل الثامن عشر

سفره الاخير الى أو رشايم " وادي اتجانية " جبل الزينون " بيت عنيا " سبب عوف الشعب من اتباعه " تركه المسائل السياسية " حملته على الكهنة والفريسيين

وقد كان السيد يرى الخطر الذي على حياته من الفريسبين ولذلك اقام ١٨ شهرًا في الجليل دون ان يسافر الى اورشليم · وكان الفريسيون قد حاولوا جرّه الى الامور السياسية في الجليل لبتقذوها حجة لدى انتيباس والحكام الرومانيين الا ان يسوع تغلب على مكوه هناك · ولكنه كان يرى انه اذا بقي في الجليل فانه لا يستطيع ان يتم عمله لان او وشليم مركز كل عمل · فرأى بالرغم عن الخطر وجوب السفر الى او رشايم فعاد اليها مع تلامذته للتعليم في الميكل ومناظرة الفريسيين

وقد اختار يسوع في اورشليم ثلاثة مواضع للاستراحة فيها من عنا، مباحثة النويسيين. الاول وادي « الجثانية » التي ربماكان معناها معمل الزيت. وكان سكان اورشايم يتخذون هذا الكان للتنزّ، فيه في كل مساء . والموضع الثاني جبل الزيتون وكان يسوع يصعد اليه بعد التنزه في الجثانية ويصرف الليل فيه . اما هذا الجبل فهو قائم في شرقي المدينة وهو المكان

الوحيد الذي يظهر فيه الخصب والنبات في اورشليم · فقد كان فيه وفي ما جاوره من القرى كيت فاجي والجثمانية وبيت عنيا اشجار كثيرة من الزيتون والتين والخيل · وكان في الجيل ارزنان كيرنان كانت تعشش فيها طيور الحام وبسط الباعة تحت الحصانهما بضائعهم للبيع والشراء · وقد حفظ اليهود بعد تشتت شملهم تذكار هاتين الارزنين

فني هذه الاماكن كان يقيم يسوع وتلامذته اما الموضع الثالث الذي كان يتخذه لراحله فهو قرية بيت عنيا وهذه القرية قائمة على احدى الآكام المشرفة على الاردن والبحر الميت وهي على مسافة ساعة ونصف من او رشايم وكان يسوع يفضل الاقامة في هذه القرية الجميلة على ما سواها وفيها تعرف بمرتاومريم ولعازر وكان يسوع اذا اقام في الاماكن التي نقدم وصفها نسي شيئاً من عناء المجادلات الشاقة مع القريسيين المرائين وكان اذا اشرق النجر وطلعت الشمس على جبل الزيتون تنثر تبرها الجميل عليه وقف يسوع متاً ملاً في تلك المناظر البديعة التي حوله فيسربها سروراً المخالطة شيء من تذكار مؤلم في للتفت حينفر الى اورشايم امامه ومخاطبها قائلاً :

« يا اورشليم يا اورشليم . يا فاتلة الانبياء وراحجة المرسلين اليها . كم مرة ار دت ان اضم اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تر يدي »

وليس المقصود بذلك ان الشعب اليهودي في اورشايم لم يكن يقيل تعاليم يسوع لانه الخلظ نفساً من رجال الجليل كلاً ولكن التعاليم الفريسية الرسمية كانت تضغط على النفوس الى حد انه لم يكن احد من الناس يجترى على التصريح بذلك · وفضلاً عن هذا فان اليهود كانوا يخشون اذا تبعوا يسوع ال يقال انهم خضعوا لرجال من الجليل ولا يخنى ان يلاد الجليل كانت بلاد المكومة في اورشليم كا نقدم ، ومن جهدة اخرى فان اتباع يسوع كان يقضي الى الطرد من المجامع ( المعابد ) والحرمان من الحقوق الدينية ، وهدا الحرمان يستوجب في الشريعة اليهودية حجز الاملاك وفي ذلك ما فيه من الاهانة والحسارة ، وزد على ذلك ان الذي كان يخرج من اليهود لم يكن له ان يصير رومانياً بل ببق بلا حام وزد على ذلك ان الذي كان يخرج من اليهود لم يكن له ان يصير موانياً بل ببق بلا حام ولا نصير تحت ضر بات سلطة جائرة ، وسيف ذات يوم جاء اصاغى حراس الهيكل الى ولا نصير تحت ضر بات سلطة جائرة ، وسيف ذات يوم جاء اصاغى حراس الهيكل الى رضى الشعب عن تلك التعاليم فاجابهم كهنتهم «هل را يتم احداً من الرواساء او من رضى الشعب عن تلك التعاليم فاجابهم كهنتهم «هل را يتم احداً من الرواساء او من رضى الشعب عن تلك التعاليم فاجابهم كهنتهم «هل را يتم احداً من الرواساء او من رضى الشعب عن تلك التعاليم فاجابهم كهنتهم «هل را يتم احداً من الرواساء او من رضى الشعب عن تلك التعاليم فاجابهم كهنتهم الله يقهم الناموس هو ماعون »

أما يسوع فانه كان يجد في الوعظ وتعليم الشعب في الهيكل . وكانت ساطت أخذة

في النعاظم والازدياد واستمر الشعب يقبل تعاليمه السامية البسيطة دون ان يُظهر النسليم يها خوفًا من روّ بالله ، ففي ذات يوم جاءه الفريسيون بزانية وسأ لوه بماذا يجب ان تعامل وقد ظنوا انهم بذلك يُظهرون ضعف تعاليمه امام الشعب، فاجابهم السيد بذلك الجواب الحائل الذي كان كسهم اخترق الرباء وغاص في قلوبهم ، فقد قال لهم « من كان منكم بلا خطيشة فليرمها بحجر » ومنذ هذه الكلمة المحمروا له الشرونووا قتله ليستريحوا من مقاومته ولا غرو فان الحقي يكرهون العظمة الادبية اشد كواحة ولا سيا اذا اقترنت بفصاحة اللسان و بلاغة الجنان وكانت همة الفريسيين مصروفة الى جعل السيد بنداخل في الامور السياسية ليتخذوها حجة وكانت همة الفريسيين مصروفة الى جعل السيد بنداخل في الامور السياسية ليتخذوها حجة

وكانت همة الفريسيين مصروفة الى جعل السيدينداخل في الامور السياسية ليخذوها جهة عليه لدى اسيادهم الرومانيين كما نقدم ، فجاءه بعضهم في ذات يوم مغابراً الحب له وقالوا له « يامعلم ، نعلم انك صادق وتعلم طريق الله يالحق ولا تبالي باحد لانك لا تنظر الى وجوه الناس ، فقل لنا ماذا تنظن ، ايجوز ان تعطى جزية لقيصرام لا » وكانوا يتوقعون عندهذا السؤال ان يجيب السيد يجواب يوجب تسليمه الى بيلاطس لقتله كما قتل يهوذا الغولونيقي الذي كان يجوم دفع الجزية للرومانيين كما نقدم ، اما يسوع فانه اجاب جواباً بديما ، فانه قال لهم اروني اولا النقود فاروه ديناراً افساً لهم لمن هذه الصورة وهذه الكتابة اللتين على الدينار فاجابوه انها لقيصر ، فقال السيد : اذا اعظوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ، وبهذه الكمة وضع يسوع اساس الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية وبني المحكمة وضع يسوع اساس الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية وبني المحكمة وضع يسوع اساس الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية وبني المحكمة وستقبل الديانة المسجعة

وكانت بلاغته الالهية تحضره كما رام محاربة الرياء والمراثيب كما تدل على ذلك الاقوال الآتية التي فاه بها في الهيكل ضد كهنة ذلك الزمان

«على كرمي موسى جلس الكتبة والفريسيون فاعملوا حسب اقوالهم ولكن لا تعملوا حسب اعالم لانهم يقولون ولا يغملون ، فانهم يحزمون احمالاً ثقيلة عسرة الحمل ويضمونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون ان يحركوها باصبعهم ، وهم يعملون كل اعالم لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون اهداب ثيابهم ويحبون المتكا الاول في المجامع والقيات في الاسواق وان يدعوهم الناس سيدي سيدي ، فالوبل لهم

« و يل لكم ايها الكتبة والفريسيون المرائون لانكم اخذتم مفتساح المعرفة ولم تستعملوه الا لاغلاق ملكوت السهاوات فلا تدخلون التم ولا تدعون الداخلين يدخلون . و يل لكم بامن تاكلون يبوت الارامل باطالة صاواتكم ولذلك تكون دينونتكم على قدر ذلك . و يل لكم يا من تطوفون البحر والبر لتضموا اليكم رجلاً واحدًا ومنى حصلتم عليه تصنعونه ابنًا لجينم · وبل لكم لانكمثل القبور المستورة والدين يمشون عليها لا يعلمون

« ويل لكم ايها المراوثون والعميان لانكم تعشرون النعنع والشبث والكمون ولتركون افضل ما في الناموس اي الحق والرحمة والايمان ، فقد كان ينبغي ان تعملوا هذه ولائتركوا للك ، ويل لكم ايها القادة والعميان الذين يصفون الكأس عن البعوضة حالة كونهم ببلعوث الجمل

" » ويل لكم انها الكتبة والفريسيون المراؤلون لانكم تنقون خارج الكأس والصحفةوها من داخل مملوءتان سرقة وشراهة ، ايها الفريسي الاعمى نق اولاً داخل الصحف لكي يكون ايضًا خارجها نقبًا

« و يل كم ايها الكتبة والفريسون المراؤون لانكم تشبهون قبورًا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملؤة عظام اموات وكل نجاسة · انتم من خارج تظهرون للناس ابرارًا ولكنكم من داخل مشحونون رياه واثمًا

«ويل لكم أيها الكتبة والنويسيون المراؤاون لانكم تبنون قبور الانبياء وتزينون مدافن الصديقين ولقولون لوكنا في ايام آبالنا لما شاركناهم في دم الانبياء ، فانتم اذًا تشهدون على انفسكم بانكم ابناه قتلة الانبياء ، فاتموا اذًا عمل آبائكم افقد جاء في حكمة الله «ها انا ارسل اليكم انبياء وحكماء وعماء فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتعاردون من مدينة الى مدينة لكي يقع عليكم كل دم ذكي سفك على الارض من دم هائيل الصديق الى دم ذكريا بن برخيا الذي قتاتموه بين الهيكل والمذبح ، الحقى اقوله لكم ان هذا المجيل »

واشد ماكان يغيظ النريسيين في هذه التعاليم أمران · الاول ان ملكوت الله آخذ في الانتقال من اليهود الى باقي الام لان اليهود يضابدون ويقتلون الانهياء والرسل الذين جاوه اليرشدوهم اليه · والامر الثاني دعوة يسوع النقراء والدخار الى احتلال محل الكبراء لتأ بيد ملكوت الله · وقد كان يقول انه جاء الى هذا العالم ليفتح عيون الذين لا بيصرون ويعمي الذين بيصرون (يوحنا الاصحاح ٩ العدد ٣٩) ولكنه في ذات يوم بدرت من فمه هذه العبارة عن الهيكل « انتي اهدم هذا الهيكل الذي بنته يد الانسان وابني في ذلائة ايام هيكلاً غير مصنوع بالايدي » فتمسك الفريسيون بهذه الكمة لانهم اعتبروها تجديفاً على الهيكل واتخذوها حجة للكواه الى الحكومة ، وكانت حكومة الرومانيين توجب

احترام الديانة اليهودية وتنفذ القرارات التي يصدرها رؤ اؤها

# الفصل التاسع عشر

السياحة في يبريا . واحة أربجا . اجتماع المجمع . قيافا وحنانيا . مبداه العافظين

وقد صرف يسوع فصل الخريف وقسماً من الشتاء في ذلك العام في اورشايم وكاف البرد شديدًا فيها . وكانت اقامته في رواق سليان في الهيكل ، وبعد شهر دسمبر من ذلك العام ساح سياحة في بالادبيريا في عبر الاردن حيث عاش يوحنا يحمد ، فوجد سرورًا وراحة في هذه السياحة ولا سبا في مدينة اريحا ، وكانت هذه المدينة قائمة في طرف طريق عمومية كبرى وفيها كثير من الحدائق والحقول الخصيبة ولذلك اقام الرومانيون فيها جمركاً كبيرًا ، وكانت رئيس هذا الجرك رجلاً غنيًا وهو الهشار زكا فاحب مشاهدة السيد ، وبما انه كان قصبر القامة صعد الى جميزة ليراه منها في مروره ، ولما درى السيد به رام النزول في بيته دون ان يعبأ بكراهة اليهود للعشارين كما نقدم ، اما واحة اربحا فقدكانت بقعة من اجمل بقاع سوريا يومثذ وقد وصفها يوسيفوس "مجبًا بخد مها كما أعجب ببالادالجليل وقتيها «البلاد الساوية»

و بعد ان زار يسوع البلاد التي عمد فيها يوحنا العمدان والتي كان فيها بده تعليمه عاد الى يبت عنيا حيث كانت تطيب له الاقامة · وبعد اعجوبة لعاز رعاد الى اور ثليم

اما النويسيون فانهم كانوا في اثناء ذلك يتباحثوث في شأنه · وقد جمع روّساه الكهنة في شهر فبراير او في اوائل مارس من ذلك العام مجمعاً وطرحوا فيه هذه المها لة «هل في الامكان بقاء الديانة اليهودية اذا بتي يسوع حياً » واحياناً قد يكون في السوّال جواب ولذلك لم يلبث رئيس الكهنة ان قال « لا بأس ان بموت واحد لتحيى الامة »

وكان رئيس الكهنة يوسف قيافا وقد رقاه الى هذا المنصب الحاكم الروماني فالاريوس كراتوس ولذلك كان مخلصاً للرومانيين وقد ثبت هذا الرجل في رئاسة الكهنة من عام ٢٥ لليلاد الى عام ٣٦ ، اما سلطة هذا الرئيس فقد كانت اسمية على الارجح : اذقد كان فوقه رجل أيدعى حنانيا او حناس وهو شيخ كان رئيساً للكهنة ثم أفصل وتزوج قيافا بابنة له ، ولكنه مع انفصاله عن رئاسة الكهنة بقيت له سلطة كبرى عليها و يق الشعب يناديه « رئيس الكهنة » وكانوا يستشيرونه في كل المسائل الهامة ، وما زاد - الطنه ان رئاسة الكهنة أبقيت في اسرته مدة ، ٥ سنة وكان قيافا الرئيس الحقيق صهراً له ،

ولذلك كان يرد اسماهما معًا في هذه الحوادث · وكثيرًا ماكان يرد اسم العم مقدمًا على اسم الصير · وقد ذكر يوسيفوس ان هذه الاسرة كانت مشهورة بالقسوة في الاحكام · وبما يجدر ذكره ان الذي حكم برجم يعقوب الحي يسوع هو من ابنائها · وبناء على ذلك تكون تبعة الحوادث القادمة على حنائيا لا على قيافا · وهو الذي يجب ان يحمل على عالقه لعنة الانسائية اكثر من يبلاطس وقيافا

، وكان جمهور الا كايروس اليهودي راغبًا في وضع حد لهياج الشعب وثورة الافكار ، ذلك انهم توقعوا من وراء هذا الهياج استخال سلطة الرومانيين في بلاده ، ومتى استخات نلك السلطة هدمت الهيكل وقطعت رزقهم ، ولا ريب ان الاسباب التي دعت الهخراب الهيكل بعد ، رور ٣٧ سنة على هذا التاريخ لا علاقة لها بالامر الذي نقدم ولكن خوف النريسيين من انقلاب الاحوال كان عظيما ، ولو قبل اليهود يومئذ تعاليم يسوع لسقط الهيكل وسقطت امته معه ، ولذلك قال حنانيا وقيافا «خير ان يموت واحد من ان تموت الامة كلها » ولكن هذا الحكم فظيم وهائل ، ويسونا أن نقول ان جميع الاحزاب المحافظة الني تسمى نفسها «حزب النظام والامن العام » تحكم احكاماً كهذا الحكم ، فانها تعتبر ان الحركة الاونقاف في وجهه ولو افقى الامر الى سنك دمه ، وهي بذلك تشهر حربًا على كل الحركة الاونقاف في وجهه ولو افقى الامر الى سنك دمه ، وهي بذلك تشهر حربًا على كل الحركة الدام وكل ذي فكر وتجهل ان هذا النكر لا بدً ان ينتصر ، وتما لا يجناج الى يان الحركة الساهلة التي كان بديرها يسوع كانت حركة روحية لا علاقة لها بالسلهلة الزمنية ، ومع ذلك فقد كانت هذه الحركة كافية لا نارة اوهام الرجال الذين يسمون انفسهم رجال النظام والهدود لانها حركة ، ولذلك صنعوا ما صنعوه

#### الفصل العشرون

بسوع في الاسبوع الاعير · مريم والطيب · دخوله اورشليم على اتان · حيانة يهوذا · عشا\* الوداع

وكان هو؛ لاء الرؤساء قد قضوا على بسوع بالموت منذ ثهر فبراير ومارس ولكن يسوغ كان قد سافر مع تلامذته الى مدينة تدعى افراين او افرون وهي بلدة على حدود البرية في جهة بيتل على مسافة يوم من اورشليم · وقد صرف يسوع في هذه القرية بضهة اسابيع مع تلامذته لهل الزوبعة في اورشليم تكن قليلاً · ولكن الزوبعة لم تسكن لان الرؤساء

 اصدروا الامر بالقاء القبض على يسوع حينها يشاهَ نه في الهيكل · ذلك ات عبد الفصح اليهودي كان قربهاً وكانوا يعلمون ان يسوع سيصرفه في اورشليم

و في الواقع أن يسوع رام العودة الى اورشايم قبل عيد الفصح · ولكنه عاد البها مع الامدته بنفس مضطربة لما كان يتوقع حدوثه فيها · وكان ميحدث تلامدته فيها الطريق عن نفسه بحزن ويقول لهم أنه قد بانغ النهاية · فساء التلامدة هذا الامر لانهم كانوا يتوقعون تحقق الملكوت الذي كانوا في انتظاره · أما يسوع فانه كان يرى أنه مستقبل الموت ولكنه كان يعتقد بان موته يخلص العالم و يحقق ذلك الملكوت

وكانت العادة ان الذين يرومون الحجُّ الى اورشليم بفدون عليها قبل عيد الفصح بيضعة أيام ليستعدوا للعيد . فلما افترب الفصح ولم يأت السيد خشي الكهنة من أن يكون قد عدل عن القدوم فيفوتهم القبض عليه • ولكن لم يلبث ان سكن خاطرهم أذ دروا أنه قد قرب من اورشايم اذكان قد وصل الى بيت عنيا في ٢٨ مارس اي قبل عيد الفصح عند اليهود بستة أيام . وكان نزوله في بيت عنيا في بيت مرتا ومريم أو بيت ممعان الابرص. وقد احدُ فل بعودته احتفالاً عظيماً • وفي هذه الزبارة اقيمت ليسوع ما دبة في بيت سمعان الابرص ورغبة في زيادة أكرامه دخلت مريم في اثناء المادية وفي بدها فارورة طيب تُمبِن فسكبت الطيب على قدمي يسوع ثم كسرت القار و رة جريًا على عادة شرقية قديمة توجب كسر الاناء الذي يستعمله ضيف كريم . ثم انها مبالغة في اظهار حبها واحترامهـــا ليسوع اتت امرًا لم يسبق له مثيل قبل ذلك وهو أنها جثت على الارض أمامه ومسجت بشعرها الطيب الذي كان على قدميه • فانتشرت عند ذلك في المكان رائحة الطيب الذكية فانشرحت لها صدور الحاضرين الاصدر يهوذا الخريوطي . ذلك أن هذا التليذكات امينًا اصندُوق الطائنة المسيحية وكان مشهورًا بالبخــل والافتصــاد . فلما را أي ذلك الطيب التمين ضائمًا (بالمعنيين) لم يتمالك من تعنيف موتم على هذا الاسراف بقوله انه كان يجب ان "بِياع وُيعطى للفقراء اي ان يدخل في صندوق الجمعية · فلما سمع يــوع هذه الملاحظة فال « ان النقراء معكم في كل حين واما انا فاست معكم في كل حين » ثم وعد ثلك المواءة بخلود الاسم الى الابد

وفي اليوم التالي نزل بوع من بيت عنيا الى اورشليم · ولما صار في منعطف الطريق على قمة جبل الزيتون وراى او رشليم منبسطة تحت عينيه بكى عليها وخاطبها · ثم وصل الى حي بيت فاحي القائم تحت سنح الجبل قرب او رشليم · وكان هذا الحي من احياء المدينة

المقدسة وفيه يقيم آكثر الكهنة · فاستقبله عند هذا الحي كل الجليليين الذين انوا يحجون الى اورشليم وجاهوا بانان يتبعها جحش واركبوه عليها · ثم انهم فرشوا الطريق بملابسهم وباغسان الاشجار وحملوا سعوف النخل ودخلوا بيسوع الى المدينة يهتنون « اوصنا لابن داود · مبارك الآتي باسم الله » ولم يكتف بعضهم بذلك بل سماه ملك اليهود · فلاسمع الفريسيون ذلك قالوا له « يار في اي يامعلم مرهم ان يسكنوا » فاجابهم يسوع اذا سكنوا فان الحجارة تهتف بدلاً منهم

وحين دخول يسوع ساأل بعض الجموع من هذا فاجابوهم «انه يسوع نبي الناصرة في الجليل » وكان عدد سكان او رشايم في ذلك الزمان ، ه الف نفس ، والعادة ان حادثة كهذه الحادثة لا أنترك بعدها اثرًا وفتاً طويلاً ولكن او رشايم لم تكن اسكانها سف ايام الاعياد بل كانت للغرباء الفادمين اليها ، ولذلك ازدح مؤلاء الغرباء وتحدوا يرومون مشاهدة يدوع ، وبعض من المتكامين باللغة البونانية لم يكنفوا بالمشاهدة بل خاطبوا التلامذة وطلبوا مقابلته ، ولا بدري احد بما تم بعد هذا الطلب

اما يسوع فانه عاد في ذلك المساء الى قربته العزيزة « بيت عنيا » فبات ليله فيهما وفي الايام الثلاثة التالية اي الاثنين والثلثاء والاربعاء كان ينزل الى او رشليم في النهار وفي الليل ببيت في بيت عنيا اوفي احدى المزارع القائة في غربي جبل الزبتون حيث كان له اعباء كميروون

وكان النوي يون والكهنة قد ابتهجوا بعودته الى المدينة · اما يسوع فانه كان سكونا مضطربا · وقد احجمت على ذلك الاناجبل الاربعة · وكان يقول احيانا « نفسي حزينة حتى الموت · خلصني يا ابتاه من هذه الساعة » واحياناً يصعدالى الجبل مع بعض تلامذته ويصلي فيه ووجهه لاصق بالأرى · فكل ما نقوله في هذا الامر هو ان العمل العظيم الذي اقدم يسوع عليه ظهر له حينئذ بمظهر جديد لانتباء الطبيعة البشرية · ولاعجب في ذاك فان من اوقف نفسه لفكر عظيم و بذل في سبيل هذا النكر كل رخيص وغال حتى راحته وقواه وكل ما تملكه يداء لجدير بان بعود الى نفسه عند ظه بر خببة ذلك الفكر له ويتأ من سيف مصيره · ولكن قوة يسوع الالهية لم تلبث ان تغلبت على الطبيعة البشرية ودفعته الى الامام صورة كاملة فيها تعزية وقوة لجيع النفوس الحزينة المعذبة في هذه الحياة · اما التلامذة فانه كرانوا لا يعلون شيئا بما فام في نفس سيدهم

· 2 / 5 / 600

واذاكانت عودة يسوع الى او رشليم قد مرَّت الفر يسيين واكابر اليهود فقد ساءهم ذلك الاحتفال العظيم الذي افيم له حين دخول: الى المدينة • ولذلك انعقد مجلس روَّساء الكهنة في يوم الاربعاء عند يوسف قيافا ولفرر فيه القبض على يسوع في الحال. و بما أن عيد الفصح كان وافعًا في يوم الجمعة والناس يزدحمون فيه ازدحامًا شديدًا فقدقوروا القبضعليه قبل العيد لئالا يجدث شغب في الشعب لان يسوع كان محبوبًا اليه · فعينوا بوم الخيس لذلك . وفضلاً عن ذلك فانهم قرر وا ايضاً القبض عليه وهو في احدى خلواته لافي داخل الهيكل فرارًا من الهيــاج • ولذلك ذهب بعض من الكهنة ليجــوا تلامذته و يستعلــوا منهم ما يريدون عمله ، فوجدوا ضالتهملدي يهوذا الخريوطي . فان هذا التمليذ التعيس خان سيده لاسباب لا نزال مجهولة ﴿ وكان هذا الرجل محسوبًا تَلْمِذًا حتى ذلك الوقت وله ﴿ الحق بلقب « رسول » وكان بصنع عجائب و بطرد شياطين · وكان اميناً لصندوق الطائفة المسيحية الاولى فاذا سأم سيده وسيدها انفرط عقدها وخسر وظيفته ومكانته · فما الفائدة التي كانت له من هذا التسليم ، المبلغ نافه من المال كثلاثين فضة : ذلك المر غير معقول. والراجمانه كان بينه وبين التلامذة منافسات بسبب حبه للاقتصاد وتوفير المال للطائفة . وربماكان في الملاحظة التي لاحظها السيد في بيت عنيا على يهوذا عن الطيب الذي ُسكِ على قدميه ما اسخط هذا الرجل وابعد قلبه عن سيده. ولكن هذا الرجل لا يستحق كل اللعنات الهائلة التي ُصبت على راسه من جراء هذا التسليم لان قليه ُ لم بيتعد عن سيده الا ابتعادًا وقتيًا بدليل انه بعد ارتكابه الجرم ذهب وشنق نفسه . فرجل فاسد السيرة والسريرة فسادًا حقيقيًا لا يندم هذا الندم على جرمه · وانما كان جرمه ننيجة فــاد ساعة طرا على نفسه ثم عاد ضميرها اليها

والآن قد وصلنا الى الساعة الهائلة التي كل دقيقة منها مخسب بمثمابة قرن في تاريخ الانسانية وصلنا الى بوم الحبس ٢ ابريل (نيسان) وهو موعد القبض على يسوع • وكان بده عيد القصح واقعاً في اليوم التالي وقيه ياكل اليهود تحمل القصح • ثم يستمر العيد ستة ايام بو كل فيها الحبز المقدس • فتكون مدة العبد عندهم سبعة ايام واعظمها الاول والاخير أذ يقام فيها احتفالات كبيرة • ولذلك اخذ التلامذة يستعدون لليوم الاول من القصح

اما يسوع فانه علم بخيانة يهوذا ووعده الفريسيين ان يسلمه اليهم · وفي ذلك المساه جلس يسوع والتلامذة الى الطعام الاعتيادي لان الفصح لا يوه كل الا في اليوم التالي. وكان يسوع في هذه الجلسة هادئًا لطيفًا ولا سيما مع يوحنا وبطرس · انما كان في نفسه شيءً

اعة العلب أرين كان المروع .

من خيانة يهوذا . وكان بوحنا ممددًا على مقعد ورأسه مسنود الى ركبة يسوع . وفي نهاية الطعام أقملت خيانة يهوذا في نفس يسوع نقال « الحق اقول لكم ان احدكم يخونني » فدهش التلامذة وبهتوا واخذوا ينظرون بعضهم الى بعض . وربحا كان قصد يسوع من ذلك ان يرى ماذا يكون لذلك الكلام من التأثير على وجه يهوذا . اما بعلوس فان نفسه المستقيمة الكريمة اصبحت عند ذلك سفيتذاب شديد. فاشار الى يوحنا الذي كان قويباً من يسوع ان يساله عن معنى هذا الكلام . فسأله يوحنا هما فلم يصرح له السيد باسم احد من النلامذة لان خيانة يهوذا لم تكن قد ثبت بعد . وانما قال له ان الخائن هو الذي سيقد من الجالسين تناول شيئاً من الطعام وجعله لقمة ثم قدمه اليه . فعمل يسوع ذلك وقدم من الجالسين تناول شيئاً من الطعام وجعله لقمة ثم قدمه اليه . فعمل يسوع ذلك وقدم المقمة الى يهوذا ، فلم يدر بهذا السرغير بطرس و يوحنا . و بعد ذلك و بخ السيد بهوذا تواجيخاً لم يفهم التلامذة معناه وخرج (١)

وفي هذه الجلسة غبل يسوع ارجل تلامذته وقال لم (انتم تدعونني معلاً وسيدًا وحيدًا ثقولون لاني انا كذلك ، ولكن ان كنت وانا السيد والمعلم قد غسات ارجاكم فانتم يجبعليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض لانني اعطيتكم مثالاً ،، وفيها ايضاً قال لهم ‹‹ وصية جديدة انا اعطيكم وهي ان تحبوا بعضكم بعضاً كاحببتكم انا بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي » وقد ترك هذا المساه في نفوس التلامذة اثراً شديدًا ، ولما حدثهم يسوع عن قرب اليمه الى القضاة والكتبة والنويسيين قال تلامذته انهم سيتبعونه ، فقال لم بل أنكم تنفرقون ، فقال له بطرس بل اتبعك واضع نفسي مكانك فاجابه يسوع انك تنكوني قبل صياح الديك ، فحلف انه يتبعه ولا ينكره وحلف جميع التلامذة معه

<sup>(</sup>١) « فغمس التممة واعطاها ليهوذا سممان الاسمخريوطي · ثم قال له يسوع · ‹ مسا انت تعمله فاعمله باكثر سرعة ،، فظن السامعون ان يسوع قال له اشتر ما نحلج اليه للعيد او ان يعطي شيئًا للفقراء ،، يوحنا ص ١٣ ع ٢٦

#### الفصل الواحد والعشرون

#### ( الغيض على يسوع )

في منزل خنانيا وقيافا · حكم المجمع · بسوع امام بيلاطس · تردد بيلاطس بينه وبين البهود · مسئولية بيلاطس والاكليروس البهودي · لانجب أن تفع هذه المسئولية على كـــل البهود · ألم تصنع الكنيسة المسجمية في الاضاء الديني ما صنعه البهود

ولما خرج يسوع والتلامذة من مكان العشائكان اليل قداسدل ستائر وفعبر يسوع وادني سدر ون حسب العادة وذهب مع تلامذته الى بستان الجثانية في سنح جبل الزيتون و والوا الى البستان جلس يسوع يسلي وفام تلامذته بجانبه و ييناهم سفح جبل الزيتون و والوا الى البستان جلس يسوع يسلي وفام تلامذته بجانبه من الجند اليهودي الذي يحرس بشرذمة من الجند قادمة على فور المشاعل و وكان هذا الجند من الجند اليهودي الذي يحرس الهيكل وسلاحه العصي وقد ترك الومانيوت اليهود استخدامه في اماكن العبادة ولكن كان معهم ايضاً شرذمة اخرى من الجند الروماني المسلح بالسيوف وكان في يدهم امر من رئيس الكهنة والمجمع بالقبض على يسوع وكان يهوذا في محبتهم وقد جاء يدلهم على المكان الذي يقيم فيه يسوع في الليل وقد بلغت منه النظاعة والجنون انه جعل لقبيله يد يسوع علامة بينه وبينهم ليعوفوه ومما لا ريب فيه انه لما وصل الجنود حدث شيء من من الجند و موري الانجهلي يوحنا ان بعارس استل سيفاً وضرب به احد بلغت مناد المجند و نعاد الجند و وما النلامذة وانهم تنوقوا خوفاً من سلطة اليهود و فم يتبعه منهم احد خدام رئيس الكهنة فقطع اذنه و اما يسوع فانه ابطل هذه المقاومة في الحال وسلم نفسه الحد الجند و نوعه تليذ آخر قال عنه وقص هذه العبارة سوى بعارس و يوحنا فانها تبعاه من بعيد و تبعه تليذ آخر قال عنه وقص هذه العبارة ولعل هذا التليذ هو ورقص نفسه عريات » والعل هذا التلاذ هو ورقص نفسه عريات » والع هذا التلاذ هو العبارة العليذ هو ورقص نفسه عريات »

اما التهمة التي وجهت الى يسوع وصدر الامر بمحاكمته من اجلها فهي تهمة «تضليل الشعب وافساد عقيدته وتخالفة الديانة اليهودية » وكان الرقاء اذا راموا محاكمة المتهم بأتون بتضليل الشعب ومقاومة الشريعة اليهودية صنعوا في التحقيق صنعاً غربها ، فانهم بأتون بشاهدين ويخفونها في مكان ثم يجيئون بالمتهم و يوقدون امامه شمعتين لبراه الشاهدان من مكنها فلا بيق لديهما شبهة فيه ، ثم يسا لونه عا اتهم به فيجيب و يجهر بما في نقده والشاهدان الى اسمعان ، فيطلب منه الرقاساه حينشذ تغيير معتقده فاذا اصر عليه اخذه الشاهدان الى

الحراب المرابع

المحكمة وشهدا لديها عليه فتحكم برجمه بالحجارة · وقد جاء في التلمود ان روءساء اليهود فعلوا هذه النعلة ايضًا بالسيد السيح وان الحكم الذي 'حكم عليه لم يصدر الا بناء على شهادة شاهدين خفيين · غير ان الشريعة اليهودية لا تجيز هذا الكمين الشنيع للمتهم الافي تهمة التضليل ومقاومة الشريعة دون سواها

ولما التي القبض على يسوع ذهب به الجند اوّلاً الى حنانيا الذي كان صاحب الكمة العليا بين روء الا اليهود كما نقدم لان قيافا الرئيس الحقيقي كان صهرًا له م فسال حنانيا يشوع عن تعاليمه وتعاليم تلامذته وقضت حينئنه عظمة الناس على يسوع بترك الدفاع عن نفسه وانما ردّ حنانيا الى الذين سمعوا ونظه في الاجتماعات العمومية . فما سمع احدالحاضرين هذا الجواب اعتبره اهانة لحنانيا فلطم يسوع بيده على خده المرس عن عالم إلى الأسلام ويوحنا كانا يتبعان يسوع من بعيد ، اما يوحنا فقد كان معروفًا في بيت حنانيا ولذلك استطاع الدخول اليه ، واما بطرس فان حارسة الباب رامت

وقد ذكرنا انفا ان بطوس و يوحنا كانا يتبعان يسوع من بعيد ١١٠ يواهنا فقد كان معروقاً في بيت حنانيا ولذلك استطاع الدخول اليه ٠ واما بطوس فان حارسة الباب رامت منعه من الدخول . فجاء يوحنا وسا لها ان تا ذن له بالدخول فا ذنت ٠ وكان البرد شديداً في ذلك الليل فذهب بطوس الى نار موقدة واخذ بصطلي على حرارتها في جملة المصطلين ٠ ولما اخذ يتكام عرف السامعون من لهجته انه جليلي اي من بلاد الجليل ومن تلامذة يسوع ما أوه وائت ايضاً من تلامذته ٠ فانكر بطرس ذلك ثلاث مرات وقال انه لا يعرف يسوع ولا علاقة له به ٠ ومما سهل له هذا الانكار ان يسوع لم يكن يسمعه ، ولكن طبيعته الكرية جعلته بعد حين يحس بالغلطة الكبيرة التي ارتكبها ٠ فان الديك صاح في ذلك الجانب وكي يطرس واضطو بت مخوج من المنزل وكي بصاح مواً مراً الهوس واضطو بت مخوج من المنزل وكي بصاح مراً المراهد ولكي بصاح الله مراً المراهد ولكي بصاح الله مراً المناهد ولكي بصاح الله مناهد ولكي بصاح الله ولكي بصاح الله مراً المناهد ولكن الله وله بله ولكن المناهد ولكي بصاح الله ولكي بصاح الله ولكن الله ولكي بصاح الله ولكي بصاح الله ولكي بصاح الله ولكي بصاح الله ولك المناهد ولكن الله ولكي بصاح الله ولكن الكافر ولكن الله ولكن الكافر ولكن الله ولكن ولكن الله و

وبعد دخول السيد منزل حنانيا ارسله حنانيا الى صهره قيافا رئيس اللحهة ، وقد نقدم ان قيافا كان آلة صها، في يد حنانيا ، وكان المجمع معقود افي دار قيافا ، فلا جئ يسوع نقدم عدة شهود من شهود الحفية الذين نقدم ذكرهم وشهدوا بان يسوع قال «انه يهدم الهيكل و ببنيه في ثلاثة ايام » وكان التجديف على الحيكل في الشريعة اليهودية بَثابة التجديف على الحيكل في الشريعة اليهودية بَثابة التجديف على الدي الله ، فساله قيافا رئيس الكهنة هل قال ذلك القول ، فلزم يسوع الكوت بعظمة وانفة ، ذلك انه كان عالماً بان الروساء قد قرروا الحكم عليه كيفا كانت الحال فلا يجدي الدفاع نفعاً ، وكثيرًا ما يكون السكوت في مثل هذا المقام ابلغ واسمى

من الحكالم

فلا سمع المجمع الشهود حكم باجماع الاصوات بثبوت ما اتهم به يسوع من رغبته في ابطال الدين اليهودي والشريعة اليهودية • ومتى ثبتت هذه التهمة فجزاه صاحبها الاعدام لا محالة • وكان في رواساه المجمع بضعة بيهاون الى يسوع فبعضهم غاب ولم يحضر الجلسة وبعضهم لم يعطر صوتاً • وقد اصدر ذلك المجمع حكمه بطياشة وخفة لان الدماء كانت رخيصة في ذلك الزمان • ولم يكن المجمع عالماً بانه سيقدم حساباً عن ذلك الحكم الهائن للاجيال المستقبلة

ومتى اصدر المجمع حكمًا كان تنفيذه منوطًا بالسلطة الرومانية · ومع ذلك فقدحسب الناس يسوع منذ تلك الساعة محكومًا عليه لاختلاط السلطات في اورشايم في ذلك العهد · ولذلك بتي تلك الليلة هدفًا لاعتداه حجاءة من الاوباش اللئام الذين كانوا ببصقوت في وجهة وضر بونه

وفي الصباح المجتمع ووساه الكهنة ثانية وتشاوروا في رفع قرار المجمع الى بنعاس يبلاهاس حاكم اورشليم من قبل الرومانيين لانفاذه في يسوع · وكان شا ن اليهود مع الرومانيين في ذلك الزمن شاأن عرب الجزائر مع قرنسا اليوم او شاأن المدن الهندية المقدسة مع الاحتلال الانكليزي او شاأن دمشق الشام اذا احملت سوريا احدى الدول الاوروبية · ومقتضى ذلك ان الرومانيين كانوا يحترمون ديانة اليهود ويجارونهم في جميع احكامهم الفاة للفتن الدينية · وقد رعم يوسيفوس انه اذا تخطى احد من الرومانيين في الهيكل المكان المحرم على الوثنيين ان يتخطوه اخذه الرومانيون انفسهم واسلوه الى اليهود لقتله · ولكن هذا القول لا يخلو من المبالغة

فبنا؟ على ما لقدم امر الكهنة بشد وساق بسوع وساقوه الى دار الحكومة التي هي قصر هبرودس الكبير ، وكان اليوم يوم جمعة (٣ ابريل) وفي مسائه يا كل اليهود طعام الفصح ، فأذا دخل اليهود في هذا اليوم الى دار الحكومة ننجسوا من مخالطة الوئنيين اي الرومانيين) وحرم عليهم اكل طعام الفصح في ذلك المساء ، ولذلك لم يدخل اليهود حينشذ الى دار الحكومة بل اقاموا خارجاً ، فلا سمع يبلاطس الحاكم الروماني بقدومهم صعد الى «البيا» وهي كلة يونانية دخلت الى السريانية الكلدانية ومعناها « محكمة سيف الحلاء » ، وكانت فائة في المكان المدعو « جبانًا » اي البلاط لان الارض كانت مبلطة في م و ما استخبر بيلاطس الحبر وعلم بالنهمة والحكم استاء من ادخالم اياه في مساءً لة كهذه المساءً لة ، ثم دعا يسوع وخلا به في دار الحكومة ، وهناك جرى بينها حديث لم أنعرف بعد ذلك حقيقته يسوع وخلا به في دار الحكومة ، وهناك جرى بينها حديث لم أنعرف بعد ذلك حقيقته

ولم يكن بنطس بيلاطس (١) قد شاهد قبل ذلك احدًا من الطائفة المسيحية . ذلك لان هذا الوالي كان مبغضًا لليهود ولم يكن يهتم باضطراباتهم ومنازعاتهم الداخلية . وكان اليهود ببغضونه كما ببغضهم لانهم كانوا يرونه قاسيًا شرسًا يحنقرًا لهم ولذلك التهموه تهمًا شنعاء كما روى فيلون . وكانوا يعتقدون انذلك الحاكم اليوناني بنوي ابعال الشريعة الهودية وانه يعمل لذلك سرًّا ، اما يبلاطس فانه كان يستاء اشد استياد من التعصب والبغض والاضطاباد وغيرها من النقائص التي كان يلجاء اليهود اليها لان نفسه الرومانية التي النهت الحكومة المدنية كانت مشربة حب العدل كنفوس اصغر الرومانيين واكبرهم واول قدومه الى او رشايم كان كما رام ادخال اصلاح في ولايته من انشاء الطرق واقامة المباني قدومه الى الشريعة اليهودية في وجهه نقاومه وتمنعه كمد لا يجنازه احد مها كانت تالك الاعالى نافعة وضرورية ، ذلك ان هذه الشريعة كانت تضغط على حياة الامة ضغطًا يحول دون اقل تحسين او تغيير ، وكان احداث الامور النافعة معتبرًا فيها بمثابة ادخال بدع جديدة

وكان لبيلاطس منزل في جوار الهيكل فني ذات يوم خطر له ان يضع فوق باب منزله شعارًا يدل على ان المنزل منزل والي المدينة ، فلما وضع هذا الشعار ( وكان شبيهًا بالالواح المكتوبة التي توضع اليوم على منازل القناصل والادارات الكبرى ) هاج اليهود وماجوا كما روى فيلون فاصر يبلاطس على وضع الشعار فثار اليهود عليه لاجباره بانزاله ، ثم نشا ت عن ذلك فتن جرت فيها الدماء ، فهذه الحادثة وامثالها جعلت بيلاطس كثير التا في معاملة ذلك الشعب الغريب ، وكان يسوره ان يكون آلة لا نفاذ تلك القسوة الشايعة من اجل شريعة يكومها كما روى يوسيفوس ، ذلك لعمله ان التعصب الديني اذا جمل المحكومات الدينية تعمل اعالاً جائرة فانه يعود وبلتي تبعة تلك الاعال عايم اوحدها ، وهو ظلم فافه لان الجاني الحقيق انما هو الذي اغرى بها وحرض عليها

وبناء على ذلك فان يبلاه أس رغب في انقاذ يسوع · ولا ربب ان هدو. يسوع وثبات جاشه ولطف منظره قد اثرت في نفس الحاكم الروماني · وفضلاً عن ذلك فات زوجة ببلاط س كانت على ما يفاهر قد اطلت في ذات يوم من شباك قصرها المشرف على

<sup>(</sup>١) يبلاطس كمة لاتينية ما خوذة من « يباوم » ومعناها « قوس الشرف » وهي وسام رفيع عند الرومانيين . وقد سمي بنطس ( يبلاطس ) نسبة الى هذه القوس التي نالها من الرومانيين هو او احد اجداده

ساحة الهيكل ولمحت منه يسوع فراقها هدواه ولطفه وطهارته · ولماسمعت بان اليهود سيقتلونه ثـقل على نفسها هذا الامر النظيع فجاءها في الحلم ان تكم زوجها في شائنه · ومعما يكن من هذا الامر فان الشيء الذي لا ربب فيه هو ان بيلاطس كان ذا ميل الى يسوع حين دخوله عليه

وكان كهنة اليهود قد حكموا على يسوع بالاعدام لانه قاوم ثقاليدهم فلما دفعوه الى السلطة الوومانية لم يكنفوا بذكرهم مقاومته للدين اليهود ي بل زادوا على ذلك انه سمى نفسه ملك اليهود وحرم دفع الجزية الى قيصر و ومعلوم ان يسوع لم يتلقب بذلك قط وانه كان يعترف بالسلطة الرومانية كما نقدم ويوجب دفع الجزية اليها ولكن الاحزاب الاكابريكية التي تروم حفظ كيانها لا تحجم عن الكذب والافتراء والنميمة لانفاذ اغراضها وقد روى الانجيلي يوحنا ان يبلاطس سا ل يسوع: الصحيح ما يقوله الكهنة الما يسوع فانه وجد جوابًا جامعًا فانه اجاب انه ملك ولكن ممكنه ليست من هذا العالم وان مقتضى الكلام لان الرومانيين في ذلك العصر كانوا لا يهتمون بالمسائل الفلسفية والدينية وكانوا يرون الانتصار للحقيقة وتكريس الناس لها امرًا خياليًا لا شا ن له وكان المجتوب في مثل المور بلتي الفجر والمال في نفوسهم وكانوا يومنذ لا يرون ما هو مخبوه في الخهرة يرون الامور بلتي الفجر والمال في نفوسهم وكانوا يومنذ لا يرون ما هو مخبوه في الخهرة المحد المور بلتي الفجر الدمواطورية الرومانية ولذلك لم يز يبلاطس خررًا في انقاذ يسوع المسطر اباتهم الما المامور المي الماملة اي عدم المداخلة يقالون اليهود هذه المعاملة اي عدم المداخلة يفيق الومانيون حتى خواب او رشايم بعاماون اليهود هذه المعاملة اي عدم المداخلة يفيق الموراباتهم الداخلية

تفطر لبيلاطس خاطر فان به حلا لهذه المشكلة ، فقد جرت عادة الرومانيين في اورشليم ان يطلقوا للشعب في كل فصح سجيناً اكراماً للعيد ، وبما ان يبلاطس كان عالماً بان يسوع لم يقبض عليه الالحسد الكهنة له حسب انه يرضي الشعب باطلاقه لهم في ذلك العيد ، فخرج بيلاطس من دار الحكومة الى البيا اي المحكمة في الخلاء وافترح على الشعب ان يطلق لهم في ذلك العيد « ملك اليهود » ، وقد دعاه بيلاطس ملك اليهود ليظهر للشعب انه غير مهتم له ، اما الكهنة فما سمعوا ذلك خافوا عاقبة هذا الافتراح فاندفعوا يغرون الشعب ويحرضونه على طلب ( برابا )بدلاً من « ملك اليهود » ، وكان برابا رجلاً مشهور اعتدالشعب فقد قبض عليه الرومانيون وسجنوه لاشتراكه في فتنة حدثت في المدينة مقرونة بسفك دماً ، فما سمع الشعب اقتراح بيلاطس وكان قد اثر فيه اغراه الكهنة صاح « لا نريد هذا ولكنا فلا سمع الشعب اقتراح بيلاطس وكان قد اثر فيه اغراه الكهنة صاح « لا نريد هذا ولكنا

تر يد برابا » فاضطر يبلاطس في ذلك اليوم أن يطلق برابا

ولكن المشكلة ازدادت بذلك تعقدًا في عينيه · وخشي اذا بالغ في الرفق بيسوع ان ريتهم بمجاملة رجل يزع نفسه ملك اليهود وهذا مما يلتي عليه في رومه شبهة سياسية عقيمة · ولا عجب ان يجول هذا الامر في فكر يبلاطس فان كل سلطة في العالم مضطرة الى مسالمة التغصب والمتعصبين · ولذلك ظن هذا الوالي انه يلزمه ان يصنع شيئًا · وبما انه كان يكره سفك الدماء ارضاء لاناس يكرههم فقد خطر له ان يجعل المسأ لة شكلاً مضحكاً لعل ذلك يعشرف حقد الحاقدين وغضبهم · فجاه يلسوع وامر بجلده · وكان الجلد في العادة مقدمة للصلب · ور بماكان قد خطر لبيلاطس ان يوهم الكهنة بانه عزم على صلب يسوع ارضاء لم · من يكتفي بالجلد دون الصلب حبن رضائهم

وحينثنر حادث حدث فظيع لنفطر له المرائر وتدمى القاهب، فأن بعضاً من الجنود جاهوا بنوب قرمزي فجماوه على هامة يسوع ثم وضعوا على رائسه اكليلاً من شوك وجماوا في يده قصبة واخذوه بعد ذلك الى منبر عال منصوب امام الشعب ، ثم صار الجنود يمرون امامه فيجنون لدى المنبر على سبيل التهكم ويلط ون يسوع على خديه ويصقون في وجهه ويضربونه بالقصبة وهم يقولون متهكمين (السلام ياملك اليهود) وانه من الصعب ان يصدق الانسان ان الجنود الزومانية المشهورة بالرزانة وسكون الجائش تأثّي عملاً سافلاً فظيماً كهذا ، ولكنه ثبت ان الجنود التي كانت لدى يبلاطس لم تكن الا من الجنود الومانيين الحاجاتهم ، رلوكانت تلك الجنود من افراد الومانيين المدرجة من الدناءة والسفالة

وقد ذكرنا أن يبلاطس امر بان 'ينعل هذا النعل في يسوع المحادًا لحقد اليهود ورغبةً في حل تلك المشكلة حلاً هزليًا بدلاً من حلها حلاً دمويًا • ولكنه بظهر أن هذا لم 'يرضهم قطعيًا • فأن دعاة النتنة أز دادوا زئيرًا ونعيرًا وصاروا يصرخون « فليصلب فليصلب » • واز داد الكهنة أيضاً شدة في طلب ذيح الحمّل الوديع • فوجد بيلاطس أنه لا يستطيع انقاذ يسوع الا أذا جرد جنده وقمع به فتنة تلك الغوغاه • ومع ذلك فأنه حاول تأجيل الامر لعل في الاطالة أفادة • فدخل ثانية الى دار الولاية وسا ل عن يسوع من أي بلد هو ليحنج بذلك ويرسله الى والى بلده • وقد روي أنه لما علم أنه من الجليل ارسله الى انتيباس والى تلك البلاد وكان يومئذ في اورشايم وقد جاء للحج • أما يسوع فائه لم يساعد بيلاطس في سعيه في إنقاذه بل كان ملتزمًا الرسانة والسكوت التزامًا ادهش فائه لم يساعد بيلاطس في سعيه في إنقاذه بل كان ملتزمًا الرصانة والسكوت التزامًا ادهش

يبلاطس ، وفي اثناء ذلك اشتد صخب الشعب في الخارج و كثر صراخ الصار بين ضد اهال يبلاطس ، واخذ دعاة الفتنة يتهمون هذا الوالي الروماني بجماية عدو قيصر ، وبذلك بعل اولئك اليهود انفسهم من اكثر الناس دعوة الى طاعة القيصر طبار بوس مع انهم كانوا من الد اعداء حكمه ، وكانوا يقولون «ليس لنا ملك الا قيصر وكل من يزعم انه ملك فهو ضد قيصر ، فاذا كان الوالي يطلق هذا الرجل فهو لا يجب قيصر » فلم يستطع حيثلذ يبلاطس الضعيف الوائي ان يثبت على را يه بعد هذا الكلام ، لانه علم منذ تلك الساعة ان اعداء ويعتنمون هذه النوصة و يرسلون الى رومه ثقار يرسياسية ضده ويتهمونه بانه يدافع عن اعداء الامبراطور ، وقد اختبر يبلاطس اليهود في مسا له الشمار التي نقدم منصبه فلم ير بدا من الاذعان لليهود ، ولكنه يقال انه التي عليهم تبعة ذلك الحادث حين منصبه فلم ير بدا من الاذعان لليهود ، ولكنه يقال انه التي عليهم تبعة ذلك الحادث حين منساء ها عليهم تبعة ذلك الحادث حين منساء ها على الاذعان الديهود ، ولكنه يقال انه التي عليهم تبعة ذلك الحادث حين منساء ها على الاذعان الديهود ، ولكنه يقال انه التي عليهم تبعة ذلك الحادث حين الساعة فلم ير بداً من الاذعان اليهود ، ولكنه يقال انه التي عليهم تبعة ذلك الحادث حين المناه المناه و الهذا الها والادنا »

وم الاريب فيه ان ذلك الوالي الروماني لم يكن قادرًا على ان يصنع شيئًا غير ما صنعه لان الرومانيين كانوا قد اتخذوا مسالمة اليهود خطة لم انقالا المنتزوالتورات وما دروا ان هذه المسالمة ستكون باعثًا على تجريئهم عليهم وقيا بهم الى النتن والثورات و لا عجب فان السلطات الدينية متى كانت لها سيادة او قوة على الحكومات المدنية فانها تدفعها الى سئك الدماد وليس من الصعب ان تقول ان ملك اسبانيا الذي كان يسلم الى النار مثان من رعيته بنالا على اغراد الاكابروس لهو اعظم ذنبًا من يبلاطس ولك أن سلطة هذا الوالي كانت في اورشليم ناقصة فكان عاجزًا عن انفاذها واما ملك اسبانيا فان البلاد بلاده وكانت سلطته كاملة فيها ولكن قد يطرأ على الخكومات ضعف يجعلها تضطهدالناس من اجل الاكابروس واذا كان في هذه الحكومات واحدة عارية عن هذه الوحمة فلدّر م يبلاطس بحجر وليس الجاني في حال كهذه الحكومات واحدة عارية عن هذه الوحمة فلدّر م يبلاطس بحجر وليس الجاني في حال كهذه الحال البد التي تضرب ولكن الارادة الاكابريكية التي تختي وراءها وايس لاحد ان يدعى انه يكره سفك الدماد اذا كان يحرض على اهراقها وراءها وايس لاحد ان يدعى انه يكره سفك الدماد اذا كان يحرض على اهراقها

فايس الذي قفى بقتل يسوع اذًا هو طبار بوس او بيلاطس وانما هو الحزب اليهودي الفديم اي الشريعة اليهودية نفسها · غير ان الافكار العصرية توجب عدم انتقال الذنوب من الابناء الى الآباء لان كل اندان لا يسال لدى عدالة الله والناس الاعن الاعبال التي يكون قد عملها بنف · فبناء عليه لا يجب ان يحمل اليوم كل الاسرائيلين تبعة ذلك العمل النظيع · وهب ان اليهود يجب ان يحملوا اليوم هذه التبعة فما ادرانا ان الذي تحكم

اليوم منهم لو عاش في ذلك الزمان لما دخل بين الذين كانوا يصيحون حول دار الحكومة «اصلبه اصلبه» والم ما ادرانا انه لا يكون سمعان القيرواني الذي حمل عن يسوع صليبه واكن مع اعتبارنا هذا الامر لا يسعنا الا ان نقول ان مسئولية الشعب تخلف عن مسئولية الاعواد واذا كان في العالم جناية اسمى (جناية امة) فعي هدفه الجناية ولان يسوع لم يصلب الا بقضاء من الشريعة اليهودية نفسها وقد قال الكهنة ذلك لوالي الرومان قولاً مرويكاً وانهم قالوا (لنا شريعة وهذه الشريعة توجب موته لانه جعل نفسه ابن الله) ووريوحنا الاصحاح ١٩ العدد ٧ ، ذلك ان هذه الشريعة كانت توجب قتل كل من يحاول تغيير الدين اومقاومته وهي شريعة كريهة واثر من آثار الوحشية الماضية ولقد فدر على يسوع الذي جاء لالغائها ان يموت بها

ولكن وااسفاه كم من قون ينبغي ان بجرٌّ قبل الـ فثمر تلك الدماء الزكية الثمار التي اسفكت من اجلها . ينبغي ان يمر ١٨ قرنًا للوصول الى شيء من النتيجة . وفي اثناء هذه القرون الطوال كم قد تُبض على القلاسفة والعلاد باسم يسوع وُعذبوا ايضًا ٠ حتى في هذا العصر لا يزال في بعض البلاد التي تسمى نفسها بلادًا متمدنة عقوبات للذين يخالفون النقاليد الدينية ويرتثون آراء مخالفة لآراء غيرهم · فليتهم يعملون ان يسوع ما جاء الى الارض ليعلُّم الناس ان يجعلوه ٥٠ مولوخًا ،، (١) يجبُّ رائحة الدما، وَالنَّعِ البشري ولكن ليعلمهم المحبة والعدل والاخاء والسلام والصنح والاعتدال · ولقد وقعت الديانة السيحية في التعصب في بعض الازمان ولكن وقوعها فيه كان امرًا طارئًا ثم زال لان التعصب والديانة السيحية الحقيقية نقيضان لا يجتمعان وانما التعصب ثمرة يهودية بدليل ان الشر بعة اليهودية كانت اول شريعة في العالم وضعت اساس العصمة والحقيقة المطلقة وقضت بلا بحث ولا معاكمة برحم كل من يخالفها ولو ايد قوله بصنع العجائب. ولا ريب ان الشعوب الوثنية كانت على شيء كثير من التعصب ولكن تعصبها لم ببلغ حد تعصب اليهود بدليل انها لو كانت متعصبة الى ذلك الحد لما كانت اعتنقت الديانة المسجية . فالديانة اليهودية كانت عبارة عن قواعد راسخة كالجبال لا يجب ان يزعزعها شي؛ او بُعترض عليهـــا بشيء وفوقها سيف لحمايتها . فلوان الديانة السيحية بدلاً من مطاردة اليهود وبغضها اياهم بغضًا أعمى الغت تلك القواعد والمبادى، التي 'فعي بها صاحب شريعتها لكان عملها هذا أكثر الطباقًا على اصل نشأ ثما وكانت اعظم فضلاً على الانسانية

<sup>(</sup>١) اله الكنعانيين والنينيقيين اوهو الاله بعل نفسه وكانوا يقدمون له الفحايا البشرية

## الفصل الثاني والعشرون

(صلب يسوع)

امجنود الرومادون والصلب · سيدات اورشليم والخمر اتخدير المصلوبين · طريقة الصلب القديمة · فراز الرجال وامنياز النساء · الصلب غير ممينت عطش الصلب · انطفاء النور الالمي

وقد لقدم ان كهنة اليهود لم يسلموا يسوع الى يبلاطس الا بتهمة سياسية مقتضاها انه يقاوم قيصر والامبراطورية الرومانية ولوكانوا سلموه اليه بحجة دينية لماكان ذلك الوالي الذيكان لا يؤمن بشيء يجاريهم على هواهم ولذلك جعل الكهنة يحرضون الشعب على طلب صلب يسوع لان الصلب جزاة الجرائم السياسية ، اما الجرائم الدينية فقد كان جزاؤها عند اليهود الرجم بالحجارة ثم الشنق بعد الرجم في اكثر الاحيان ، ولعل ذلك سبب ما جاء في التلود من أن اليهود رجموا يسوع اولاً ثم شنقوه ، وهو خطالا لان يسوع لم يرجم ولكن صلب صلباً

وقد روى تاسيت أن الجنود الرومانية كانت لقوم في ذلك الزمن مقام الجلادين في اعدام المتحمين السياسيين ، فد ُفع يسوع أذا الى شردمة من الجند يقودها قائد مائدة ، وحينتنر بدأ وا بالعمل الهائل الفظيع الذي عزموا عليه ، ارتجني ابتها الارض وارتعدي ايتها الساء فأن الصالح الذي لا عيب فيه قد دفع للصلب كاحد المجرمين

وكان الوقت منفصف النهار · وكان في السجن لصان ُحكم عليها بالصلب · فا ُ لبس يسوع ثيابه التيكانت قد ُ نزعت عنه من قبل حبن عرضه على المنبر امام الشعب · ثمّ سيق الى مكان الاعدام مع الاثنين اللذين نقدم ذكرها

وهكذا ُ يعلق الابن الصالح الذي ارسلته العناية الالهية ليخاَّ من البشر وينقذ الارض من الغِباوة وفظاعة الوئنية بِ في وسط الله وص الذين يعبثون في الارض وُ ينسدون

وكان مكان الاعدام يدعى « الجلجئة » وهوكائن في الجانب الشيالي أو الشيال الغربي خارج المدينة قربًا من سورها · ومعنى « الجلجئة » « الجمجمة » وربما سمي ذلك المكان كذلك لكونه اكمة شبيهة بجمجمة الانسان

وكان يجب على المحكوم عليه بالصلب ان يحمل بنفسه صليبه · ولكر جسد يسوع كان ضعيفًا لا يقدر على ثـقل الصليب · وكان محرمًا على الجنود الرومانيـــة ان تحمل صليب المحكوم عليه لان ذلك يحط من شا أنها · فاتفق انه مرَّ حينتُذ رجل ُ يدعى سممان القيرواني فجعله الجنود يحمل صليب يسوع · ولم يكن بجانب يسوع في هذه الساعة احد من التلامذة

ولما وصلوا الى مكان الاعدام قدموا اولا الى الثلاثة خمراً شديدة النعل · ذلك انهم كانوا يقدمون هذه الخر الى جميع المحكوم عليهم قبل انفاذ الحكم وذلك كما روى التلود لتخدير حواسهم على سبيل الرفق بهم لئلا يشعروا بعذاب شديد · وقد روى التلود ايضاً السيدات اورشليم كن يبتعن هذه الخر من مالهن ويقدمنها لهذا الغرض · واذا رام الرومانيون صلب احد ولم نقدم له واحدة من النساء خمراً فان الخر تبتاع حينشنر من مال الحكومة ، فلا قدم الجنود الخر الى يسوع ذاقها ثم اعاد الكاس دون ان يشربها · ولا عجب فان هذا المخدر قد بعل النفوس الصغيرة التي لا نقوى على احتال العذاب · اما النفوس الكبيرة فانها تود استقبال الموت وهي ممتلكة حجيع حواسها وقواها

م أن الجنود دنت من يسوع ونزعت عنه ملابسه ، وكان الصليب مؤلفاً من جذعين على شكل الجنود ونصبوه في الارض ، وكانت العادة النيسمروا يدي المضاوب كانتا تمسان الارض ، فاخذه الجنود ونصبوه في الارض ، وكانت العادة النيسمروا يدي المضاوب في الصليب بسامير واما قدماه فاحياناً يسمرونها بسامير واحياناً ير بطونها بحبل ، وكانوا با خذون ايضاً قطعة من خشب ويسمرونها في وسط الصليب بين ساقي المصلوب لتحول دون تمزق يديه وسقوط جسمه عن الصليب ، واحياناً يضعون تحت قدميه افقياً لوحاً يسند رجليه ويمنع سقوطه

ولما فرغ الجنود من إعداد الصليب ادنوا يسوع منه وصابوه عليه كما نقدم · فذاق يسوع كل هذه الآلام ألهائلة · وكان صليبه بين صليبي اللصين · وبعد الصلب جلس الجراس بجانب الصلبان ينظرون الى المصاوبين بعد ان افتسموا ثيابهم · ففق يسوع حينشفر فاه الكريم وهو على الصليب بعد سكوته الطويل وقال ‹‹ يا ابناه اغفر لهم لانهم لا يعملون ما ذا يصنعون ››

وكانت جرت العادة عند الرومانيين ان يعلقوا كتابة على كل صليب · فعلقوا هذه المرة على صليب · فعلقوا هذه المرة على صليب يسوع كتابة باللغة العبرانية واليونانية واللاتينية هذه ترجمتها · ملاث اليهود ، وربما حمل الجنود هذه الكتابة امام يسوع في طريقهم الى الجلجثة ، اما اليهود فلما دروا بهذه الكتابة را وافيها اهانة لحم لانهم كانوا يؤملون عودة الملك اليهم فجاء كهنتهم الى

يبالاطاس وقالوا له 10 لا تكتب ملك اليهود ولكن هو قال انه ملك اليهود ،، ( يوحنا اصحاح ١٩ عدد ٢١) وكان بيلاطاس قد فحبر منهم ومن كثرة طالباتهم فلم يسمع لهم

اما التلامذة فانهم تركوا يسوع ولجثوا الى الفراركما ذكر جوستينوس · ولكن يوحنا يقول انه بني هو نفسه مقيم بجانب الصليب · ونما لا ريب فيه ان النساء الجليليات اللواتي تبعن يسوع الى اورشليم قد تبعنه الى الجلجئة ايضًا ولم يتركنه (١) وهوّلاء النسوة هن العذراة امه ومريم الحتما ومريم المجدلية وصالومه وغيرهن · ويقول الانجيلي يوحنا انهن كن واقفات بجانب الصليب · واما الانجيليون الآخرون فيقولون انهن كن ينظرن النه من نعد

ولكن ما عدا هثولاء النسوة الكريمات لم يكن امام يسوع وهو على الصليب سوى مناظر الدناءة والهمجية البشرية ، فانه كان يسمع حوله التهكم والشمانة من كل صوب ، فمن قائل در ياناقض الهيكل و بانيه في ثلاثة ايام خلص تنسك ،، ومن قائل در خلص آخرين ولما نفسه فما يقدر ان يخلصها ، ان كنت ملك اسرائيل فانزل عن الصليب لنؤمن بك ،، وغيره كان يقول در قد قال انه ابن الله وانكل على الله فلينقذه الله لنرى ،، ( متى ص ٢٧ ع ، ٤ ومرقص ص ١٥ ع ٢٩ )

وكانت السهاد حينئذ سودا، من الغيوم الملبدة في وجهها والارض في تلك الجهات فاحلة مجدبة ، فكا أنَّ انحجاب السهاء عن وجه ابن السهاء اثار في الطبيعة البشرية شكا وارتيابًا ، فحسب انه يتعذب ويسنك دمه الذكي من اجل جاس دفياء لا يثر ذلك الدم فيه ، فالتفت حينئذ الى ابيه وقال ١٠ الحي الحي لماذا تركتني ،، ولكن هذا الياش الوقتي لم يابث ان انقشع عن نفسه وعادت اليه عواطف الواجب الذي جاء من اجله ، فرا كي من الخشبة التي كان عليها ان موته سيخلص العالم ويجبيه وينشر الكرازة والبشارة باسمه في جميع اقطار الارض ، ومنذ تلك الساعة بدا ت حيانه الالهية مع اليه تلك الحياة التي موت عليها القرون الطوال وهي في مجمع قلب الانسانية

(١١) وفي ذلك قال لويس ميتار قولاً اراد به اظهار اخلاص النساء ورقة عواطنهن وشدة تاثيرهن في المجتمع البشري وهو : ان يسوع السلم الى الموت من الحجيم الا النساء فانه وجدهن يكين على طريقه وهو صاعد الى الجلحثة ،،



النسوة والذلامذة ينزلون يسوع عن الصليب



وكا في من اشد عذا بات الصاب ان المصاوب بعيش على الصليب ثلاثة او اربعة ايام وهو في تلك الحالة ، ذلك ان الصلب غير مميت بحد ذاته لان الجروح التي تحدث في القدمين واليدين بسبب المسامير سهلة الشفاء ، وانما الصلب أيحدث في المصاوب خللاً شديداً افي الدورة الدموية لقيام الجدم قياماً غير عابيعي وقناً علو بلا فينشأ عن ذلك صداع شديد لا أيحتمل وبعقبه الموت ، وكان غرض الرومانيين من صلب الجرمين تشهيرهم وترك اجدادهم تبلى على الخشية عبوة للناس لا قنلهم ، ولذلك كان كثيرون من المصاوبين الانوياد الاشداء ينامون وينتبهون على الصليب عدة ايام ولا يوتون الامن الجوع

ومن نواميس الصلب انه يثير بن النفس ظياً المديد المعطش يسوع وطلب ما الا وكان هنالك انا المحاولة من شراب الجنود المالوف وهوم كب من ما أه وخل و يسمي الومانيون هذا الشواب « بوسكا » وكان يجب على الجنود الومانية ان تحمل هذا الشواب في كل البعثات والحملات وفي جملة ذلك بعثة الاعدام ، فقام احد هولاه الجنود وتناول قصة فوضع على طرفها استفجة تم غطمها في وعا أه الحل والما أو وادناها من شني السيد ، فامتصها يسوع ، وبعد ذلك احنى راسه الكري على صدره وقال (يا ابناه ، في يديك استودع روحي ) واسلم الروح فالا ن فد تم كل شي أ ، فد تم العمل العظيم الذي ستبني عليه الانسانية ، وف وضعت الديانة الابدية بعذاب لم يتجاوز بضع ساعات ، وواضعها العظيم ينظر الآن من علو وضعت الديانة الله عبادة روحية وصنع الخير والمحبة والفضيلة والايمان وحب النقر والرحمة ، عبده الالمي الى هذه الكرمة التي غرسها ، كرمة مبنية على الدفاع عن الحتى والاستهاتة في سبيله وعبادة الله عبادة روحية وصنع الخير والمحبة والفضيلة والايمان وحب النقر والرحمة ، وستر القرون والاجبال والعالم تابع له ولها ، اما اسمه فانه يكون الرابة الكبرى التي ندور حولها رحى اعظم حرب قامت بها الانسانية ، وسيكون هذا الاسم الكريم محبو با بعد هذه حولها رحى اعظم حرب قامت بها الانسانية ، وسيكون هذا الاسم الكريم محبو با بعد هذه الحادثة الف مرة اكثر مماكان يوم مرور صاحبه في هذه الدنيا ، بل انه يكون حجو الزاوية في بناه الانسانية حق ان من يحاول نزعه منه يزعزع الانسانية من اساسها

## الفصل الثالث والعشرون .( نتيجة عمل يسوع ) (١)

فيتضح بما لقدم ان يسوع لم يخرج عن دائرة اليهودية في حياته ، بعم انه كاف يعالم الوثنيين ويقبلهم في مكوت الله الا ان حياته كلها مرفت في البلاد التي ولد فيها ، فان بلاد اليونان والرومان لم تسمع به ، ولم يرد ذكر اسمه في كتب المؤانين الا بعد مرور مائة سنة عند كلامهم على تاريخ الفتن التي كانت تحدث لتعاليم تلامذته عتى في اليهودية نفسها لم "يحدث يسوع تا ثيرًا عظيمً ، فان الفيلسوف فيلون الذي توفي في سنة ، ها لليلاد لم يعلم به ، والمؤرخ يوسينوس الذي وألد في سنة ٣٧ والف مؤلفاته في اواخر القرن لم يذكر صابه الا في بضعة اسطر كاته امر ثانوي ، ولما احصى الفرق والمذاهب في عصره لم يحص فيها «المسيحيين» ، ومن جهة اخرى فان كتساب «المشاء لم يرد في هذكر للذهب الجديد ، وما ورد في «الجذره » عن يسوع يرجع الى ما بعد القرن فيه ذكر للذهب الجديد ، وما ورد في «الجذره » عن يسوع يرجع الى ما بعد القرن الرابع والخامس

على ان العمل العظيم الذي عمله يسوع جعل تلامذته يجبونه «في حيانه و بعد عانه » كا قال يوسينوس ، وهذا ما جعل اهل ذلك العصر يحجبون منه ، اما تعاليمه فلم تكن "تبنى على قواعد خصوصية وعقائد مقررة ولذلك لم يخطر له في بال ان يكتبها او يستكتبها ، وكل من رام ان يكون تلميذا اله لم يكن "بطلب منه ان يعنقد بهذا الامر او بذاك بل كان يكني ان يجبه و يتبعه ، ولذلك لم يبق من اثر بدل عليه سوى الحمد واعلطب التي جعت بعده ومثاله الادبى والتا ثير الذي احدثه في نفوس تلامذته ، فلم يكن يسوع اذا المؤسس عقائد واسرار بل داعية يدعو العالم الى روح جديد ، واقل الناس مسجية غم ، ن عقائد واسرار بل داعية يدعو العالم الى روح جديد ، واقل الناس مسجية غم ، ن الدينية التافية ومن جهة الحرى علماء السكولاسة بك اللاتين الذين را وا ان يستخرجوا من الانجيل الوقا من المواد التي سطروها في الخلاصة اللاهوتية ، وكل هذا ليس بالمسجية من المؤاد التي سطروها في الخلاصة اللاهوتية ، وكل هذا ليس بالمسجية اذ المسجية كانت في عصر يسوع اتباعه اثباعاً مجرداً الانتظار ملكوت الله

وبناه على هذا يمكن الآن ان نفهم السبب الذي من اجله لقدر السيحية بعد مرور

(١) هذا النصل منقول حرفياً لا تلخيصاً وهو اهم وابلغ فصول الكتاب

١٩ قرنًا عليها ان تكون ديانة عمومية ابدية ٠ ذلك لان ديانة يسوع هي من عدة وجوه الديانة النهائية · فان يسمع نادى بحق كل انسان ان يشترك في ملكوت الله « ١ » ومن فضله صارت الفجائر البشهرية خارجة عن سلطة الشريعة السياسية واأنت لنفسها سلطمة جديدة وهي «السلطة الروحية» · نعرانهذه السلطة قدخانت اصليا غير مرة فجعل الاساقلة القديم أمراً، عدة قرون وعد البابا ملكاً . وقد صدر عن هذه المملكة الروحية في عدة احوال ظلم قبيح واتخذت عذاب القثيل ونار الحرائق وسيلة لتا بيد نفسها . الا انه سيائتي يوم يثمر فيه الانفصال بينها وبينالسلطة المداية ثمارًا جيدة فتنفض عنهااسم « السلطة »وتسمى حينتذ « الحرية » • فان الديانة المبحية التي فاضت من ضمير فرد من افراد الشعب وانتشرت بين الشعب و بالشعب واحبها واعجب بها الشعب قد كان لهاصفة خصوصية لا تمح إبدًا . فعي كانت عبارة عن أول نصر للثورة وفوز للمواطف الشمبية و باوغ اصفياء القاوب والسذج عرش السيادة وانتتاح مملكة الجال كما يفهمها الشعب الذي الشاءها. وجهذا فتحريسوع في الهيئات الاجتاع الارستوفراتية القديمة النفرة التيستهدم ذلك البناه . وكل ثي ويرشمنها واندكانت الديانة المسيحية حبن نشاءتها عبارة عن حركة نفوس اختيار ية منزهة عن كل عقيدة تضغط عليها وقد اقامت ثلاثة قرون تعارك ولقاوم تحرير الفحائر ومن اجل هذا لاتزال حتى اليوم معرما طراً عليها من الطوارى، تجنى تمار هذا الاصل الكريم. ورغيةً في تجديدها واحياتها لايلزمها غير الرجوع الى الانجيل · وان ملكوت الله كانفهـ، نحن يختلف اختلافًا شديدًا عاكان يعنقد به السيميون الاولون الذين كانوا بعنبر أنه عبارة عن حادثة تحدث من وراء الغيوم الا أن العاطفة التي ادخلها يسوع الى العالم هي عاطفتنا بلا شك . قان كالد النكري Idealisme لهو اسمى قواعد الحياة الفاضلة المنزمة عن الدنايا الارضية -فلقد خلق السهاء النقية التي لاتجدها النفوس النقية في الارض ابنا طلبتها والقداسة المُطاقة والنزاهة التامة عركل دنية والحربة المطلقة التي تعتبرهاكل هيئة اجتماعية امرًا متحيلاً والتي لا يمكن اطلاقها الأسف عالم اللكر . وان يسوع كان كبير معلى هذه الملكة الالهية الفكر بة ولا يزال كذاك الى اليوم - ﴿ وَنَهُ أُولُ مِنْ نَادَى بِسَلْطَانَ الرُّوحِ وَالفِّكُرُ وَأُولُ مِن قال ( ان لم يكن بكازمه فبنعله ) « مملكتي ليست من هذا العالم » وان تاسيس الديانة الحقة كان من فعله ولا شك . ولم نبق بعده حاجة الهير النكميل والنقيم

وهكذا اصبحت لقر بياً كلة « • چية » مرادفة كلة « ديانة » · وصار كل ما 'ينما.

١١ هذا بداية اعلان (حقوق الانسان) قبل أن تعلنها النورة الترنسوية

خارج هذا النقليد السيمي العظيم شيئًا عقباً • فكان يسوع مؤسسًا لديانة الانسانية كماكان سقراط مؤسساً للفلسفةوارسطو مؤسساً للعلم الطبيعي • نعم قد وجدت الفلسفة قبل سقراط والعلم قبل ارسطو ومنذ ذلك الحين الى اليوم نقدمت الناسفة والعلم نقدمًا عظمًا الا أن كلُّ نقدم وارثة آم فيها كان على الاساس الذي وضعه سقراط وارسطو لها • وكذلك الشان في يسوع. فإن الفكرة الدينية قداجتازت أورات عديدة قبله. ومن عصره إلى اليوم قد ارثقت وتقدمت ولكنها لم تخرج ولن تخرج عن القاعدة الاصلية التي خلقها يسوع لها . قانه وضع في الارض الى الابد فكرة العبادة النقية . ومن هذا الوجه ليس لديانة يسوع حدث لة ف عنده · نعم انه كان الكنيسة ازمنة وعصور خصوصية حبست نفسها فيها ضمن رموز واسرار مختلفة والكُن هذا امر سيزول • لان الديانة التي وضعها يسوع في الديانة المطلقة الني لا نتبذ شيئًا ولا القرر شيئًا غير نقاء العواطف. وليست رموزها بعقائد مقررة بل هي صور مختلفة نقبل ناويلات مختلفة . وفي الحقيقة إننا معا فتشنا الانجيل فاننا لا نجد فيه نقر يرعقيدة لاهونية وكل ما فيه من المعتقدات مقابس من افكار يسوع ومؤوَّل تا و يلاً. فكانشان يسوع مع تلامذته كشان الرسطومع علا والسكولاستيك . فان هوالاه باعلانهم أن ارسطوهو المعلم الوحيد وات العلم الذي وضعه علم كامل لا ينقصه شيء قد ناقضوا فكر ارسطو نفسه ولوشهد ارسطو مجادلاتهم وسمع قولم مذا لنبذ هذا التعليم الفيق وكان في جانب خصومهم اي في جانب العلم الندريجي الذي ينكر النقليد الاعمى لا سها وانه يبني هذا التقليد على سلطته • بل انه كان يصفق التحسانًا لاقوال معارضيه ومجادليه متى رآع قد اصابوا. وهكذا يسوع • فانه لوعاد الينا اليوم فانه لا يعتبر من تلامذته اولئك الذين يرومون حبس فكره في بضع عبارات يسطرونها في كتاب ( مبادىء التعليم المسيخي ) بل اولئك الذين يحذون حذوه ويكملون فعله في عالمي الروح والفكر

وان المجد العظيم نكل ذي تجد ان يكون قد وضع الحجر الاساسي الاول · فليس بعيد ان لا يوجد اليوم في كتب العلم كلة ثما قاله ارسطو ولكن ارسطو مع ذلك سيبق معدودًا مؤسس العلم · وكذلك يسوع فانه معما تغيرت العقائد والافكار سيكون الى الابد معدودًا في الدين مؤسس ( العواطف النقية ) · فان خطبته على الجبل لا يفوقها شي الفي المستقبل ابدًا · وكل النورات التي تحدث في الارض لا يكن ان تمنعنا من ان يكون لنا انسال في الدين بذلك السلك النكري العظيم الذي يسطع في مقدمته يسوع سطوع القمر المنير · ومن هذا الوجه نحن مسيميون حتى ولو افترقنا في حجيع الامور لقريبًا عن النقليد

السيعيي الذي نقدمنا

وهذا البنآ، العظيم بناه يسوع وحده · فات تلامذته لم يحبوه ذلك الحب العظيم الا لجاذبية شخصه · فان الحب لا يجدث بلا سبب موجب له · ولو لم نعلم شيئًا عن يسوع سوى ذلك الحب الشديد الذي جذب به ثلامذته اليه لكني ذلك برهانًا على عظيمته و نقائه · فان ايمان الجيل السيمي الاول وحماسته وثباته في ايمانه — كابا المور غير مقبومة الا اذا افترض هناك في اصل الحركة وجود شخص متناه في العظيمة والقوة

المنافعة الأعنص يسوع في اعلى قسة العظمة البشرية ، ولا ندلح لمبالهات المبالغين سبيلاً لان تنيه افكرا بججة ان ذلك الناريخ فوق طور العقل البشري فات حياة فرنسوى داسيز لم تكن سوى سلسلة "هجزات فيل افتضى ذلك الشك في وجوده ، ثم لا نزعمن ان الفضل في تاسيس السجية عائد الفئلا، فدة فانه ظاهر كالشهس ان سوع كان اعلى منهم في كل شيء ، فانهم ما عدا بولس ور بما يوحنا الانجبلي ايضاً كانوا قوماً سذج بلا فكر ، وي بولس نفسه لا شبه بينه و بين يسوع ، وهذا هو السبب في فضل الانجبل على باقي كتب ١٠ العهد الجديد ، والعلة في الخيبة التي يقع فيها القارى ، مى الذين رسوا لنا تاريخ يسوع الى مطالعة تاريخ تلامذته ، وان كتبة الانجبل انفسهم الذين رسوا لنا صورة يسوع كانوا دون صاحب الترجمة بمراحل حتى انهم لعدم وصولم الى علوه كانوا كثيراً ما لا يحسنون التعبير عن المكاره ، فني كتاباتهم كثير من الخطاء والمتناقضات ، وقي كل سطر منها يشعر القارى، بان هناك جمالاً الهياً ولكن الكاتب لا يحسن ترجمت وابرازه لانه لا ينهمه ولذلك بيدلة بنكره الخاص ، وجملة الكلام أن تلامذة يسوع قد وابرازه لانه لا ينهمه ولذلك بيدلة بنكره الخاص ، وجملة الكلام أن تلامذة يسوع قد السعة على صورته بدل أن يزيدوها زينة ، وكثيراً ما راموا هذه الزينة فتحولت بين الديهم ضعفاً

واذا كان قد اننني هذا الزعم فهل يصدق زعم الذين يزعمون ان يسوع اقتبس تعاليمه من كتبة اليهود وان عظمته مستمدة من عظمة الشعب اليهودي

لا اعلم احدًا برفع اكثر مني شأن هذا الشعب اليهودي الوحيد الذي يظهر ان من خواصه اجتاع النقيضين فيه اي اعظم الخير واعظم الشر · نعم ان يسوع نبت من اليهودية ولكنه نبت منها كما نبت سقراط من مدارس السفسطائيين ولوثر من العصور الوسطى ولامينه من الكائولكية وروسو من القرن الثامن عشر · فان الانسان في هذه الحالة يكون من قومه ومن عشر · وعلى ذلك فيسوع بدل ان 'يعد مكلا للدير فصره · وعلى ذلك فيسوع بدل ان 'يعد مكلا للدير

الاسرائيلي هو في الحقيقة مقاوم للروح اليهودي وقاطع كل صلة به · ولقد انفصلتالسيجية بعده عن اليهودية انفصالاً لدريجياً · وكالها ليس في العودة الى اليهودية بل الى يسوع · ففضل مو سسها يكون اذاً كاملاً ولا يقبل شريكاً ابداً

وهذا الشخص العظيم الذي لا يزال يرئس امور الدنيا حتى اليوم هو شخص الحي لا يجهى انه استغرق كل «الشيء الالحي» بل بمهنى انه الفرد الذي رفع نوعه نحو « الالحيء المقوة أخط لسواه وفان الانسانية الجالاً أنا هي عبارة عن مجموع مخلوقات واطئة شديدة الاثرة لا تفضل الحيوان الا بشيء وهو ان اثرة ه عن غريزة واثرتها عن اممان نظر و بين هذه الانسانية الواطئة المنائلة لقوم اعمدة شاهقة ترتفع نحو السهاء طالبة غرضاً آخر غير الارض وهي عبارة عن دايل بدل الانسان من اين خرج والى اين يجب الله ويسوع كان اعلى هذه الاعمدة وفي طبيعته اجسع كل ما في طبيعتنا من صلاح وجمال نعم انه غالب الاهواء التي نغالبها يحن وربا قد صدرت عنه اندلاط كتمها تلامذته وجمال انهم لم يشعموا كثيرًا من افكاره العظيمة ولكن لم يقم في العالم شخص قدم مصلحة كا انهم لم يشعموا كثيرًا من افكاره العظيمة ولكن لم يقم في العالم شخص قدم مصلحة انسرافا تنها على مصلحة نقد الم المنائلة وملاذ العالم وافراحه والامور الدنيوية انصرافا تنها يسوع بها و قالم وجل داس العائلة وملاذ العالم وافراحه والامور الدنيوية بالقوة التي داسها يسوع بها و قالم وجهذا الفاو في الارادة والاسنقال في تاييدالنكر فتح بالهاء و داس قوة الموت دوساً

والآن فلنتساء ل ماذا يخبي المستقبل لنا ، ترى هل يتجدد الامر الغريب ام تكنيني الانسانية باتباع الطرق التي فقها لها جبابرة العصور القديمة ، لسنا بعلم شيئًا من ذلك ، وأكن كيفيا كانت الحال فان بسوع لا يفوقه احد في المستقبل ، وديانته سنتجد دعلي الدوام الى ما شآء الله ، وقصته وحديث آلامه يستدران الى الابد الدموع من الجمل العيون ولتفطير لها رق القارب ، وكل القرون والاجيال الآئية ستجهر وتنادي بانه لم يولد في بني الانسان شغص اعظم من يسوع

وقع غطا \* في نمرة الصلحة الذالية وصحما ٦٣ وكذالك النصل النالي وصحة ( الرابع والعشرون )

### الفصل السادس والعشرون

عودة التلامذة الى الجليل بعد صلب يسوع

اول ما يقصده كل من فقد عزيزًا كريمًا زيارة الاماكن التي عاش فيها معه ولذلك المجهد التلامدة نحو الجليل بعد عيد القصح ببضعة ايام (١) فكا أن الديانة المسيحية عادت في هذا الوقت مع التلامدة الى الارض التي نبتت فيها لتودعها هنيهة ثم تعود فتنتشر في هذا الارضية

وهكذا النقى مرة ثانية اخص تلامذة يسوع وهم بعارس وتوما ونتنائيل وابنا زبده على شاطي مجيرة طبريا وعاشوا معاً وعادوا الى صناعة صيد السمك في بيت صيدا وكفر ناحوم كاكنوا من قبل ، وقد عادت النسوة الجليليات الى الجليل معهم ، بل هن اللواتي حملنهم على هذه العودة لميلين الى الوطن الاول الذي شاهدن فيه ما شاهدن من الحوادث الجبلة ، وهذا آخر عمل عملنه في تأ سيس الديانة المسيحية ، ومنذ هذا الحين لم بعديظهر لهن اثر في تاريخ المسيحية لانهن كرهن مفارقة تلك البلاد التي ذفن فيها اعظم المسرات ، وهكذا وضع ذكرهن منذ تلك الحين في زاوية النسيان ، وبما ان المسيحية في بلاد الحليل لم ثقم لها بعد ذلك قائمة فقد نقصت الهمية هوالا و النسوة اللولقي كان لهن الفضل العظيم سيف تاسيس الدبانة المسيحية وفني ذكرهن سيف بعض التقاليد ، وهكذا لم تعد مريم المجدلية ومريم كايوفاس وحنه وسوسان سيموالاد الجليليات اللواتي يجب ان معتبرن الموسس بولس لا يعرفهن (١) وقد بقين معمالات حتى القروف المتوسطة ، فيومئذ أن القديس بولس لا يعرفهن (١) وقد بقين معمالات حتى القروف المتوسطة ، فيومئذ المترددن المنزلة التي لهن وصار لمريم المجدلية في سماء المسيحية ذلك المقام الرفيع الذي السيحية ذلك المقام الرفيع الذي

 <sup>(</sup>١) وهناك سبب آخر وهو ما جاء في الانجيل من اعتقاد التلامذة ان يسوع سبقهم
الى الجليل

<sup>(</sup>١) قال الرسول بولس عن السيد المسيح في ص ١٥ ع ٥ من رسالته الى كورنثوس اله اله خابر لصقا ثم للاثنى عشر و بعد ذلك ظهر دفعة واحدة لاكثر من خمس مشة اخ ،، و بذلك اغفل الرسول ذكر مريم المجدلية و باقي النسوة اللواتي جاء في الانجيل انهن كن اول من شاهدنه . وهو احجاف مجتوق النساء

كان من حقها

وكان التلامذة يعيشون يومئذ في الجليل كاخوة وقد المجتمع حولم نحو خمس مئة نفس من الجليليين الذين كانوا عرفوا يسوع وانجذبوا الى تعليمه · فاقاموا في تلك البلاد نحو سنة وهم يعيشون المجل عيشة لان روح يسوع كانت ترفرف عليهم وتظهر لهم · فكانت حياتهم هذه عبارة عن تصورات حميلة

## الفصل السابع والعشرون

عودة الرسل من الجليل الى أورشليم للشروع في البشارة « الصعود »

وبعد اقامة الرسل سنة في بلاد الجليل كما نقدم راموا العودة الى اورشليم لان يسوع امرهم بان بنتشروا في الارض للبشارة بالكمة في جميع الاقطار وكانت اورشليم اول هذه الاقطار بالطبع و فساروا اليها وهجروا وطنهم الجليل هجرة لا رجوع بعدها اليه و لا خلاف في انه بتي بعد ذلك في الجليل كثيرون من انباع الرسل ولكن لم يرد لهم ذكر فيا بعد و فغير بعيد ان يكونوا قد فنيت آثارهم في تلك البلاد كما فني فيها كل شيء في الحرب التي اثارها فيها فسياسيانوس الروماني ومن المعلوم الله الفاوائف التي كانت تعبش في تلك البلاد قد لجأت بعد هذه الجرب الى ما وراء نهز الاردن و فيا سكنت تعبش في تلك البلاد قد لجأت بعد هذه الجرب الى ما وراء نهز الاردن و بناء على رحى هذه الحرب امتنع المسيحيون من العودة اليها وعاد اليها اليهود فقط ومكذا صارت الجليل في القرن الثاني والثالث والرابع عبارة عن و كر اليهودية ووطن النهود و وبناء على ذلك لم تدخل الجليل في ثاريخ الديانة المسيحية الا زمنا محدوداً ولكن هذا الزمن كان الخليل بي الوجود الا في هذا الزمن و فالانجيل اذاً من اصل جليلي و سيكون الفهائة الوثيقة لم يبرز الى الوجود الا في هذا الزمن و فالانجيل اذاً من اصل جليلي وسيكون الفهائة الوثيقة لما في الزمن الانجيل كان السبب الاول في نجاح الديانة المسيحية في المافي وسيكون الفهائة الوثيقة لما في الزمن الآتي

وبعد اجتاع التلامذة في اورشايم كان صعود يسوع كما ورد في الانجيل · وقد قال لوقا الانجيلي في ذلك ·· وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وصعد الى السهاء فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم ››

الما نحن فاننا نفارق يسوع بحزن عظيم · نفارقه هنا ونودعه لنذكر تاريخ تلامذته .

ولقد كان في حياته الثانية هذه حجال وسنالا يعزي النفس ويجعلها تشعر بقربها من ذلك الذي كان مثالاً للجال والسناء وان كانت هذه الحياة في الحقيقة صورة للاولى . وحزننا الآن عظيم لاننا حرمنا ذلك العرف الطيب الذي كان ينتشر من شخصه ونفسه لقد صعد على الغامة الى يمين ابيه وتركنا مع حجاعة من البشر لهم كل صفات البشر . في اصعب هذا السقوط . وما اشد البعد بين امس واليوم . يا ايتها الارض لقد ذهب مماك الجمال والسناء فاندبي هذا المألك المفقود . انظري لقد انزوت مريم المجدلية في قريتها لندفن فيها تذكاراتها الجيلة . لقد بطلت الخطب على الجبل و يطل شفاء المجانين ومداواة المرضى . لقد ذهب مؤسس ديانة الحق والروح . وسيكون تاريخ هذه الديانة بعده تاريخاً لا بتعاد اهلها عن المبادى و الابدية الازلية التي وضعها مؤسسها فيها . ومع ذلك فان هذا التاريخ معاطراً عليه قانه يبق المبيخا عظيما لحيد دلك المؤسس العظيم . ذلك لات صورة هذا الابن الصالح وكلامة الحي سيكونان دائماً في وسط صغائر الامور وهناتها بمنزلة صورة الكال الوفيع الذي لا يبلغ طرف الانسان حده

ثمَّ تاريخ السيج وسيليه تاريخ الرسل

---



## ذيل اول

#### رد رنان على حارميه ومناظريه

( بعد ظهور كداية هذا )

لما انتشركتاب رنان هذا صدر امر من الكنيسة بحرمان رئان منها كما حرم المجمع الروسي المقدس الفيلسوف تولستوي في العام الماضي وانهالت الردود على صاحب الكتاب، وكان الرادون عليه فريقين : فريق الاكاير يكبن ولا حاجة الى ذكر براهينهم لانها معروفة ، وفريق المادبين وهو لا عنفوا الموالف لانه اعتمد على الانجبل في كتابة تاريخه واثنى على المسيحية وعلى العواطف الدينية ثنا الا يصدر عن اعظم انصار الادبان ، اما رئان فقد ردً على الغريقين في مقدمة كتابه ( تاريخ الرسل ) بما خلاصته :

«اني او مل ان بعض القراء الذين تحسوا منذ سنتين ونصف سنة لمطالعتهم « تاريخ يسوع » يطالعون هذا الكتاب بهدوه و رزانة ، فإن المجادلات الدينية الما تبنى دائماً على سوء القصد من طالب المجادلة على غير علم منه ولا قصد ، ذلك لانه لا يطلب الحقيقة بهدوه و رزانة حيثها كانت ولكنه يو كد ان الحقيقة في قبضته ولذلك لا يكون له هم غير غير نسبة الجهل والافتراء الى مناظره ، فالطعن والسب وتزوير الافكار والاقوال والافتراء والاقتراء للى مناظره ، فالطعن والسب وتزوير الافكار والاقوال والاقتراء له لائه بعواطف البسطاء والجهلاء كل ذلك يراه طالب المناظرة الدينية امرًا جائزًا له لائه يزعم انه بدافع عن الحقيقة التي يراها في قبضته ، وقد كنت اتوقع ذلك لانني لا اجهل حوادث الناريخ وارى في نفسي من الهدوء وثبات الجأشما يحول يبني و بين النا ثمر

منه · فانا استقبله بهذا الهدوء كما استقبل بسرور وتلذذ العواطف البسيطة الموءثرة التي حملت مناظري على هذه المناظرة · وكما بدا لي ذلك الغضب الصادر بصراحة من نفوس كريمة ثقية فانني لا اتمالك ان اصبح « ياللبساطة المقدسة » كما صاح جان هوس ( اللاهوقي الذي اعدم حرقاً ) نا را عى امراة تأ تي الى محرقته بجزمة حطب والعرق بتصب منها من التعب · ولكني اسفت كل الاسف لان كل ذلك الصياح والغضب لا يفيد الحقيقة شبقاً · ولا غرابة سف ذلك فان الحقيقة لا تنجلي للذين بطلبونها بجاسة وغضب ، ولكن للذين يطلبونها بجاسة وغضب ، ولكن للذين يطلبونها بهدوه وتأ مل دون غرض ولا بغض · وليس في ذكر الانسان مبدا ومن المبادى والهائة لاحد فان الذين يرون فيه الهائة لمبادئهم يستطيعون التخلص منه بعدم وقوفهم عليه · فحسناً يصنع الجبناء وضعفاء العقول اذا لم يقرأ وه

ولقد كتب الي بعض الناس من كل صوب يقولون « ما غرضك من هذا . وماذا تريد » فإنا اجيبهم بان غرضي كغرض كل موالف بكتب في التاريخ . ولو كان لي عدة اعار لا عمر واحد لوقفت احدها لكتابة تاريخ الاسكندر المكدوني والثاني لكتابة تاريخ اثينا والثالث لكتابة تاريخ الثورة الفرنسو ية والرابع لكتابة تاريخ جمعية سان فرنسوى . واي غرض سوى وجود الحقيقة واي غرض يكون لي غرض سوى وجود الحقيقة واحيائها واعادة ذكر الحوادث الكبرى التي حدثت في الزمن الماضي بقدر ما يمكن من الصدق والتدفيق ، اما ضعضه عقائد الناس فهذا المر بعيد عن فكري ، ولو كنت اقصد ولظرفت هذا الموضوع من باب آخر بان اتناول الاقوال والافعال واظهر ضعيفها دون قويها وابسط التنافض هذا الموضوع من باب آخر بان اتناول الاقوال والافعال واظهر ضعيفها دون قويها وابسط التنافض الذي بينها ولا اعطي احد امن كلامي حجة علي ولكنني لاا كتب لذلك وافا اكتب انتقرير الحقيقة ، ومتى كتب الانسان لهذا القصد وجب ان لا يعيا بشيء وان لا يتساهل في شيء بل ان يكتب كا نه يكتب لكرة قفراء لا ناس فيها ، والا فان كل تساهل وكتان يعده المانة الحقيقة ولصناعة الحكت ابة الساهية

فنحن اذًا نكتب ما نكتب دون أن نطلب اسكات المبادىء التي تناقض مبادئنا او ان نقحمها ونحمل عليها ، بل نكتب دون التفات اليها كا نها غير موجودة عندنا ، واذا قبل احد مبادئنا فذلك دليل على ان عقله مستعد لها اما من كان عقله غير مستعد لها فانه لا يقبلها ، وليس يسواني شيء في العالم مثل ان يقنعني احد بان اجتذب الى هذه المبادى ، وجلاً لا يا في اليها من تلقاء نفسه ، وذلك مما يجعلني استنتج انني اما اصبحت مضطوب الفكر بعد الهدود واما ان شيئًا خصوصياً قد أقل في عني صرت لا تروقني بهجة الدنيا ولا

اكتنى بشاهدة جمال العالم...

فعملي اذ ا مقصور في كتبي على البحث عن الشرائع العامة التي تحكم الانسانية ولتدرج الانسانية فيها . ولست انتازل عن هذا المعمل الى فن المجادلة وان كان ها النن اكثر ثمرة لصاحبه . وإذا لزمت المجادلة فان فولتبر يكني ، فإنه إذا نشرت كتبه من جديد كان فيها جواب لكل طالبي المجادلة ، ولا انكر انه جواب سي في في ذانه ولكنه منطبق على ما يروم نقضه ، فهو جواب متا خر لفن متا خر ، اما نحن معشر عشاق الحق وطالبي الحقيقة فعلينا ان نصنع افضل من ذلك ، علينا ان نترك تلك المجادلات لمن يطلبونها ونشتغل للفئة القليلة التي تسير في جادة الانسانية والصراط المستقيم

هذا هو سبيلي في كتابة التاريخ · ولست اجهل ان بعض الناس يستبطئون سبر الفكر ولا يبهلونه ولذلك يطلبون منه السرعة في عمله · اما نحن فلا نكونن من جملة هوالاء الناس · بل فلنتجنب المجلة ولا نوّ سس شيئًا جديدًا · وليبقّ كل واحد منا في قلب كنيسته منصرقًا الى فضائلها القديمة واعالها الخبرية وممتما بجال الماضي . ولا نتبذن تعصب هذه الكنائس بل فلنصفع عنه لان هذا التعصب حاجة من حاجات القلب البشري مثل حب الذات الفطري . ومن المحلمل أن العلائق بين البروتستات والكاثوليك واليهود لتغير بعد مائة سنة ولكنها لا تتغير كثيرًا ( ولم يذكر الارثوذكس اذ ليس في فونسا احد منهم ) . الا انه سيحدث انقالاب عظيم من وجه آخر · فان كيل واحد من هذه المذاهب ينقسم اهله قسمين . فقسم يعتقد بقواعد مذهبه حرفياً كما كان يعتقد الناس بها في القرون الوسطى وقسم يعتقد بآدابها فقط لا بكل ما فيها حرنياً · وهذا القسم الثاني يزداد وينمو في كل مذهب و بما ان الذي بفرق الناس الآن هو حرفية القواعد لامبادئها الإجمالة فان انصار هذا القسم من كل المذاهب يتقربون بعضهم من بعض الى درجة يرون انفسهم عندها في غني عن قطع صلاتهم بالقسم الاول من اجل انعادهم. و يومنذ يغرق التعصب في سيل من التساهل العموى . وتصبح الطقوس والتقاليد فلكاً سرياً يتفق انجمع على عدم فتجه واذا كان هذا الغلك فارغاً فاي ضور في فراغه . على انني اخشى ان يثبت الدين الاسلامي وحده في وجه هذا الارتخاء العام في العقائد . ولكنني اعرف ان في نفوس بعض الرجال المتمكين بآ داب الدين الاسلامي القديمة وسيني بضعة من رجال الاستانة و بلاد الفرس جراثيم جبدة تدل على فكر واسع وعقل ميال\_ المسالمة ، الا انني اخشى ان تخلفق هذه الجراثيم بتعصب بعض الفقب . فاذا اخلفت

قضي على الدين الاسلامي · ذلك ا نه من الثابت الآن امران : الاول ان التمدن الحديث لا يريد امانة الاديان القديمة موتًا نهائيًا لانه يتخذها آلة له · والثاني انه لا يطيق ان تكون هذه الاديان عثرة في سبيله · فعلى هذه الاديان اما ان تسالم وتلين او ان تموت

فما الفائدة اذًا من وضع مبادى. الدين الاصلية النقية من كل شائبة في موضع يؤذيها بدلاً من بقائها خارج دائرة الاحزاب والمذاهب ? ما القائدة من اقامة مذهب شدّ مذهب وراية ضدراية اذاكان الخلاص ممكناً للجميع وغير متوقف الاعلى نقاء باطن الانسان وشرف اخلاقه ? ومن المعلوم ان الانقسام بين البشر والغلو في المعتقدات يو.ديأن الى رد الفعل في كل امر وكل مذهب فانه لولا لوثيروس وكالفين لما قام كارافا وشيسلييري ولو يولا وفيليب الثاني ، أما نحن قاذا نبذتنا كنيستنا وجب أن لا نغضب ولا نشكو ، وأمّا يجب ان نذكر بسرور تلطف العادات العصرية وانقلاب الزمان الذي صوَّر هذا البغض بلا تاثيركا نه لم بعد شيئًا مذكورًا . ولنعز انفسنا عن ذلك بالتا مل في تلك الكنيسة الغير المنظورة التي تُشتمل على رجال الصلاح المحرومين اولئك الرجال الذين هم في كل مذهب نخبة الكنيسة التي تحرمهم · وهؤالاء الرجال هم منقدمون عصرهم وقواد الجيل الآتي لانهم سيكونون في المستقبل بالنسبة الى تطرف الاجيال الآتية اكثر الناس انتصارًا للميادي، الدينية . ومع ذلك فاي معنى للحرمان وماالفائدة منه . ان الاب السماوي لا يحرم الا العقول الجافة والنفوس الشرعة والقلوب الضيقة · واذا كان معنى الحرم ان الكاهن لا يقبل جثتنا في مدفته فعلينا أن نمنع عيلتنا من نقديمها له . والله بيننا خبر الحاكمين . أما الارض فانها أم حنون لا تفرق بين جثة وجثة · وجثة الرجل الصالح متى ُدفنت في حفرة فيها فانها تجلب البركة معها من عند نفسها .

ولست اجهل ان اتباع هذه المبادى، صعب على بعض الناس خصوصاً المرتبطين بالنذور كرجال الاكابروس · مثال ذلك ان كاهناً شريف الاخلاق تحقق فراغ الفلك الذي اشرنا اليه واستحالة العمل بحرفية القواعد · فما عليه ان يعمل · هل يجب ان يسى الدين كان يعزيهم ويسليهم بان يطلعهم على اكتشاف لا يفهمونه ? معاذ الله ان يكون ذلك واجباً عليه فانه ليس في العالم كله رجلان واجباتهما متساوية · فان مطران كولانسو مثلاً قد صنع صنعاً دل على نزاهة سيرته وسريرته لما دون بين اوراقه الشكوك التي قامت في نفسه بشا ن معتقداته · وهذا العمل فريد في بابه منذ قيام الديانة المسيحية ، ولكن الكاهن الفرنسوي الذي نقوم في نفسه شكوك كتلك الشكوك عليه الكوت في بلاد ضيقة الكاهن الفرنسوي الذي نقوم في نفسه شكوك كتلك الشكوك عليه المكوت في بلاد ضيقة

العقول كبلادنا · ولذلك سكت كثيرون من الكهنة · واذا فنشت حول كنائس القرى وجدت كثيرًا من القبور تضمُّ اسرارًا لم يقف عليها احد غير الله · فهوُّلا ُ الذين سكتوا مساوون في الفضل لاولئك الذين نطقوا

قالعلم اذًا شيء والعمل شيء آخر ، والكال يجب ان ببق كالاً عيف جوه الرفيع والا فائه يتلوث اذا اربد العمل به ، وكم من الافكار والمبادى و تكون منيذة لاهل النهم واصحاب العقول النيرة ومضرة بالطبقة الواطئة ، ذلك ان الانسان لا بستطيع ان يعمل أعالاً عظيمة الا اذا كانت له خطة مقررة وطريق مخطوطة ، وهذا ناشيء عن ان لقواء حدود المعينة ، واذا كان الانسان مجرد اعن كل وهم وعادة واصطلاح فانه يكون مخلوقاً ضعيفاً ، فانتمتع اذا ابنعمة الحرية المعطاة لنا نحن ابنا والله ولكن لا نجعلن الفسنا شركاء في ما يصيب الحيثة الاجتماعية من تناقص الفضائل اذا ضعفت الديانة السيحية ، اذ ماذا نكون بدون هذه الديانة اذا المحت ، ومن يقوم مقام نلك الرهبائيات التي هي عبارة عن مدرسة للنظام والجد والاحترام والاخلاص ، وكيف لا يخفيفنا حيثنذ المجفاف والقسوة اللذان يسطوان على كل القلوب والصغائر التي تستولي على العالم ، نحن على اتفاق تام في وسطوان على كل القلوب والصغائر التي تستولي على العالم ، نحن على اتفاق تام في هذه المسائل مع رجال الدين ، وانما المخلاف الذي بيننا علمي لا ذيني ، فقلوبنا اذا معهم وعدونا عدوهم ، ونعني بعدا العدو المبادى ، الماديه الواطنة التي لا توى في الكون شيئاً غير المادة ودناءة بعض البشر ( يعني بعض رجال الاكليروس ) الذين يرومون استخدام كل امرحتي الامور المقدسة في سبيل مصامحهم المخصوصة

قاسقطفكم اذا اباسم الله ان لتركوا كل خصام ونزاع وعوا الاحزاب والمذاهب التي وضعها البشر تعيش بتساهل بعضها مع بعض ولا تطلبوا من بعضها ان يتنازل عن شيء من مبادئه اكواما الاخر فان ذلك يحط من قدرها وانما اطلبوا الن يحمل بعضها بعضا ويتساخ بعضها لبعض فانه ليس في العالم قوة تستطيع ملاشاة باقي القوات ولا ي المكان مبداء ان يعيش دون نقيضه و بل ان الشيء ونقيضه في هذا العالم لا بدا ان بيشامعا وانما ينشأ نظام الانسانية من اتحاد اصواتها الحكثيرة مها كانت مختلفة ولكن هب ان ما يحمونه لا تخفى على احد و فان العالم الاسالامي واسبانيا قد قاربا الموت لانها هذا العلم وسدا سبيله وكذلك هب ان العلم المادي رام حكومة العالم من غير التفات الى حاجات الذهبي الدينية فماذا تكون التنجة النفا العلم وضدا العلم معروفة ايضاً وقد حاجات الذهبي الدينية فماذا تكون التنفية الفالم معروفة ايضاً وقد

الباب الرابع

7

ظهرت في اثناء النورة الفرنسوية . وهذا مصير كل افراط وكل نفريط سيف العالم . انظر الى ايطاليا في ايام المهضتها تجد ان ارتفاء الفنون فيها الى اسمى درجات الكمال جعلها مكانًا قذرًا لان ذلك الكمال في الفنون لم يكن مقرونًا بالفضيلة والحشمة ، وانظر الى بعض البلاد البروتستنتية تجد ان الفجر والصغائر والتا خر في الفنون امور لتولد فيها عقابًا لها على الغائما الفنون والزينة وتشديدها على العلم بحجة البساطة وحفظ اصول الدين الحقيقية ، فلوكريس الفنون والزينة وتشديدها على العلم عججة البساطة ووفظ الدين الحقيقية ، فلوكريس وسنت تريزه ، واريستوفان وسقراط ، وفولتير وفرنسوى داسيز ، ورفائيل وسان فنسان دي بول - كل واحد من هؤلاء لا غنى للعالم عنه وان اختلفت وجهاتهم ومقاصده ، واذا فقدت الانسانية شيئًا من هذه العناء مرائحنافة التي لناً لف منها صغرت ونقصت نقصًا يظهر فيها » اه

# ذيل ثان

تاريخ حياة المسيح واعاله



( نثلاً عن النارمج الكامل للمو"رخ المنهور ابي المحسن ابن الاثير الجرري )

ليس يخلومن فائدة أن نردف تاريخ المسيم كما كتبه رنان بتاريخ المسيح كما يكتبه مؤرخو العرب نقلاً عن الكتب والاخبار الدينية · فاخترنا من كلامهم بهذا الصدد كلام المؤرخ ابن الاثير المشهور · وهذا نصه

## ( ذكر ولادة السبح الى آخر أمره )

«كانت ولادة المسيح ايام ملوك الطوائف · قالت المجوس كان ذلك بعد خمس وستين سنة من غلبة الاسكندر على ارض بابل وبعد احدى وخمسين سنة مضت من ملك الاشكانهين · وقالت النصارى ان ولادته كانت لمضي ثلاثمائة وثلاث وستين سنة من وقت غلبة الاسكندر على ارض بابل · وزعموا ان مولد يجبي (١) كان قبل مولد المسيح بستة اشهر وان مريم عليها السلام حملت بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة وقبل خمس عشرة وقبل عشرين · وان عبسي عاش الى ان رفع (الى السماء) اثنتين وثلاثين سنة واياماً وان مويم عاشت بعده ست سنين فكان جميع عمرها احدى وخمسين سنة · وان يجبي أقتل قبل ان يرفع المسيح واتت المسيح النبوة والرسالة وعمره ثلاثون سنة · وقد ذكرنا حال مريم في خدمة الكنيسة وكانت هي واين عمها يوسف بن يعقوب بن ماثان النجار بليان خدمة الكنيسة · وكان

يوسف حكماً نجارًا بعمل بيديه وبتصدَّق بذلك •وكانت مريم اذا نقد ماؤها وماه بوسف ابن عمها اخذ كل واحد منهما قأته وانطلق الى المفارة التي فيزيــا الما. يستعذبان منه ثم يرجعان الى الكنيسة . فلما كان اليوم الذي لقيا فيه جبرائيل نفد ماؤها فقالت ليوسف ليذهب معها الى الماء ، فقال عندي من الماء ما يكفيني الى غدر . فاخذت قاتم اوانطلقت وحدها حتى دخلت المغارة فوجدت جبرائيل ( الملاك ) قد مثله الله لها بشرًا سويًا · فقال لها يامريم ان الله قد بعثني اليك لاهب لك غلامًا زكيًا • قالت الي اعوذ بالرحمن منك ان كنت ثقيًا . اي مطيعًا لله . وقيل هو اسم رجل بعينه وتحسبه رجلاً . قال انما أنا رسول ربك لاهب لك غلاماً زكياً قالت انى يكون ليغلام ولم يحسني بشهر قالـــكذلك قال ربك ( الى قوله امرًا مقضياً ) فلا قال ذلك استسلمت لقضاء الله فنفخ في جيب درعها ثُمُ انصرف عنها · وملاَّت قاَّتُها وعادت · وكان لا 'يعلم في الهل زمانها اعبد منها ومن ابن عُمَهَا يُوسِفُ النَّجَارِ . فَمَا حَمَلَتُ وَالنَّبَهَا خَالتُهَا أَمُوا ۖ قَدْرُ بِا لَيْلَةٌ تَزُورِهِمَا وَفَقَتَ لَمَا البَّابِ التزمتها فقالت لها امراءً ذكريا اني حبلي فقالت لها مريم وانا ايضًا حبلي قالت امراءً وزكريا فَانِّي وَجِدْتُ مَا فِي بِطْنِي يُسْجِدُ لِمَا سِفِي بِطْنَكِ ﴿ وَوَلَدْتُ أَمْرَأُهُ زَكُو يَا يُحِي ( يُوحنا ) وقد اختلف في مدة حملها فقيل تسعة اشهر وهو قول النصاري وقيل ثمانية اشهر فكان ذلك آية اخرى لانه لم يعش مولود لثانية اشهر غيره · وقبل ستــة اشهر وقبل ثلاث ساعات وقبل ساعة واحدة وهو اشبه بظاهر القرآن العزيز لقوله تعالى « فحملته فانتبذت به مكانًا قصيًا » عقبه بالفاء · فلما احست مريم خرجت الى جانب المحراب الشرقي فانت اقصاه فاجاءها المُخاصُ الى جذع النخلة فقالت وهي تطلق من الحبل استحياً من الناس : يا ليتني مت فبل هذا وكنت ُ نسياً منسياً . يعني ُنسي ذكري واثري فلا يرى لي اثر ولا عين . قالت مريج كنت اذا خلمت حدثني عيدي وحدثنه . فاذا كان عندنا انسان سمعت تسبيحه في بطني . فناداها جبرائيل ( الملاك ) من تحتها اي من اسفل الجبل: لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريًا وهو النهر الصغير اجراه تحتمًا · فمن قرا \* من تحتمًا بكسر الميم جعل المنادي جبرائيل ومن فتحيا قال انه عيدي انعلقه الله · وهزي اليك بجزع المخلة ·كانجزعاً مقطوعاً · فهزته فاذا هو نخلة . وقبل كان مقطوعًا فلا اجهدها الطلق احتضنته فاستقام واخضر وارطب . فقيل لها وهزي البك بجزع التخلة فهزته فتساقط الرطب · فقال لها كلي واشر بي وقرَّي عينًا فامـــا ترين من البشر احدًا فقولي اني نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم انسيًا . وكان من صام في ذلك الزمان لا يتكام حتى يسمى · فلما ولدته ذهب ابليس فاخبر بني اسرائيل ان مريمقد

ولدت. فاقبلوا يشتدون بدعوتها فاتت به قومها تحمله. وثيل ان يوسف النجار تركها في مغارة اربعين يومًا ثم جاء بها الى اهلها وكانت من نسل هرون اخى موسى كذا قيل · قلت' انها ليست من نسل هرون الما هي من سبط يهوذا ابن يعقوب من نسل سلمان بن داود ٠ واتما كانوا يدعون بالصالحين . وهرون من ولد لاوي بن يعقوب . قالت لهم ما امرها الله به بعد ذلك - وقيل انه لما دنا نفاسها اوحى الله اليها ان اخرجي من ارض قومك فانهم ان ظفروا بك ِ فتلوك و ولدك ِ . فاحتملها يوسف النجار وسار بها الى ارض مصر فلما وصلا الى تخوم مصرادركما المخاض · فلما وضعت وهي محزونة قبل لها لا تحزني ( الآية الى انسياً ) فكان الرطب يتساقط عليها وذلك في الشناء . واصبحت الاصنام منكوسة على رؤسها وفزعت الشياطين عجاهوا الى ابليس فلما را مي جماعتهم سا لم فاخبروه فقال قد حدث في الارض حادث . قطار عند ذلك وغاب عنهم فمرَّ بالمكان الذي ولد فيه عيسي فرا "ى الملائكة محدقين به · فعلم أن الحدث فيه. ولم تمكنه الملائكة من الدنو من عيسي فعاد الى اعجابه واعلمهم بذلك وقال لهم ما ولدت امرا " قالا وانا حاضر لاضل به اكثر نمن يهتدي. واحتملته مريم الىارض مصر فكث النتي عشرة سنة تكتمه من الناس فكانت تلتقط السنبل والمهد في منكبيها. وقبل ان مريم حملت المسيح الى مصر بعد ولادته ومعها يوسف التجار وهي الربوة التي ذكرها الله تعالى وقيل الربوة دمشق وقيسل ببت المقدس وقيل غير ذلك· فكان سبب ذلك الخوف من ملك بني اسرائيل وكان من الروم واسمه هيرودس · فاناليهود اغروه بقثله فسأروا الى مصر واقاموا بها اثنتي عشرة منة الى ان مات ذلك الملك وعادوا الى الشام . وقيل ان هير ودس لم يرد قتله ولم يسمم به الا بعد رفعه وانما خافوا اليهود عليه والله اعلم

ذكر ميمزات المسبو

لما كانت مريم بمصر نزلت على دهقان وكانت داره يا وي اليها الفقرا، والما كين فـ مرق له مال فلم يتهم المــا كين فحزنت مريم فلما را عيسى حزن امه فال اتو يدير ان ادلَّه على ماله قالت نعم قال انه اخذه الاعمى والمقعد . اشتركا فيه جمَّال الاعمى المقعد فاخذه . فقيل للاعمى ليحمل المقعد فاظهر العجز فقسال له المسيح كيف قويت على حمله البارحة لما اخذتما المال · فاعترفا واعاداه · ونزل بالدهقان اضياف ولم يكن عنده شراب فاهتم " لذلك فلما رآء عيسى دخل بيتًا للدهقان فيه صقان من جرار فامرٌ عيسي بيده تعلى إفواهما وهو يمشى فامتلأت شرابًا وعمره حينئذ اثنتا عشرة سنة . وكان في الكتَّاب يحدُّثُ الصبيان بما يصنع اهاوهم وبما كانوا يا كاون . قال وهب : يبنما عيسي يلعب مع الصبيان اذ وثب غلام على صبي فضربه على رجله فقتله فالقاه بين رجلي المسيح متلطخاً بالدم وانطلقوا به ( اي المسيح ) الى الحاكم في ذلك البلد فقالوا قتل صبياً وساله الحاكم فقال ما قلته قارادوا ان بيطشوا به فقال التوفي بالصبي حتى اما له من قتله و فتعجبوا من قوله واحضروا عنده القتيل و فدعا الله فاحياه فقال من قتلك فقال قتلني فلان يعني الذي قتله وقال بنو البرائيل للقتيل من هذا قال هذا عيدى ابن مريم ثم مات الغلام من ساعته وقال عطاء وسلى الى صباغ يتعلم عنده فاجتمع عند الصباغ ثياب وعرض له حاجة فقال للسيح هذه ثياب مختلفة الالوان وقد جعلت في كل ثوب منها خيطاً على اللون الذي يصبغ به فاصبغها حتى اعود من حاجتي هذه وفاخذها المسيح والقاها في جب واحد فلما عاد الصباغ به فاصبغها حتى اعود من حاجتي هذه وفاخذها المسيح والقاها في جب واحد فلما عاد الصباغ ساله عن الثياب فقال صبغتها فقال ابن هي قال في هذا الجب قال كامها قال تعجل وانظر أليا . لقد افسدتها على العوب منها على اللون الذي اداد صاحبه فتعجب الصباغ منه وعلم ان ذلك من الله تعالى

ولما عاد عيسى وامه الى الشام نزلوا بقرية يقال لها فاصرة وبها سميت النصارى فاقام الى ان بلغ ثلاثين سنة فاوسى الله اليه ان ببرز للناس وبدعوهم الى الله تعالى ويداوي المرضى والزمنى والاكم والابرص وغيرهم من المرضى فقعل ما امر به واحبه الناس وكثر اتباعه وعلا ذكره وحضر يوماً طعام بعض الملوك وكان دعا الناس اليه فقعد على قصعة باكل منها ولا تنقص فقال الملك من انت قال انا عيسى بن مريم فنزل الملك عن ملكه واتبعه في نفر من اصحابه فكانوا الحوار بين (١) وقيل ان الحوار بين هم الصباغ الذي لقدم ذكره واصحاب له وقيل كانوا صيادين وقيل قصارين وفيل ملاحين والله اعلم وكانت عدتهم الني عشر رجلا وكانوا اذا جاعوا او عطشوا قالوا يا روح الله قد جعنا وعطشنا . فيضرب يده الى الارض فيخرج لكل انسان منهم رغيفين وما يشربون ، فقالوا من افضل منا ، اذا يدم الى الاجرة ، ولما ارسله الله اظهر من المجزات انه صور من الطين صورة طائر ثم نفخ فيه بالاجرة ، ولما ارسله الله اظهر من المجزات انه صور من الطبن صورة طائر ثم نفخ فيه فيصير طائرًا باذن الله ، فيل هو الحفاش ، وكانت غالبًا على زمانه الطب فاتاهم بما ابراء فيصير طائرًا باذن الله ، فيل هو الحفاش ، وكان غالبًا على زمانه الطب فاتاهم بما ابراء فيصير طائرًا باذن الله ، فيل هو الحفاش ، وكان غالبًا على زمانه الطب فاتاهم بما ابراء فيصير طائرًا باذن الله ، فيل هو الحفاش ، فعمن احياه عازر وكان صديقًا لعيسى فرض فيصير طائرًا المنه الم عيسى ان عازر بحوت فسار اليه وينهما ثلاثة ابام فوصل اليه وقد مات فارسات اخذه الى عيسى ان عازر بحوت فسار اليه وينهما ثلاثة ابام فوصل اليه وقد مات فارسات اخذه الى مورود من المورود فسار اليه وقد مات

<sup>«</sup>١» رسل المسيع والامدانه

منذ الاثرة ايام فاتى قبره فدعا له ماش و بقي حتى ولد له واحيا امرا أه وعاشت وولد له الحاجات المرا أه وعاشت وولد له الحاجيات المام بن نوح وكان بوماً مع الحوار بين يذكر نوحاً والغرق والسفينة فقالوا لو بعثت لنا من شهد ذلك فاتى تلا وقال هذا فبرسام ابن نوح ثم دعا الله فعاش وقال اقد قامت القيامة ? فقال المسيح لا ولكن دعوت الله فاحياك افساً لوه فاخبره م ثم دعا ميتاً واحيا عزير النبي م قال له بنو اسرائيل احبي لنا عزيراً والا احوقناك فدعا الله فعاش واحيا يحيى بن زكريا واحيا غير من ذكرناه وكان يمشي على الما ا

#### ذكر نزول المائدة

وكان من المعبزات العظيمة نزول المائدة · وسبب ذلك ان الحواربين قالوا له ياعيسى هل يستطيع ربك ِ أن ينزل علينا مائدة من السماء • فدعا عيسى فقال اللهم انزل علينا مئدة من السماء تكون لنا عيدًا لاولنا وآخرنا · فانزل الله المائدة عليها خبز ولحم يا كلون منهـــا ولا تنفد . فقال لهم انها مقيمة ما لم تدخروا منها. فما مضى يومهم حتى ادخروا . وفيل افبلت الملائكة تحدل المأئدة عليها سبعة ارغفة وسبعة احوات حتى وضعوها بين ابديهم فاكل منها آخر الناس كما اكل اولم . وقيل كان عليها من ثمار الجنة وقيل كان أتمد بكل طعام الا اللم. وقيل كانت منهكة فيها طعم كل شيء . فلما اكلوا منها وهم خمسة آلاف وزادت حتى بلغ المامام ركبهم قالوا نشهد انك رسول الله · ثم تفرقوا فقد ثوا بذلك فكذب به من لم يشهده وقالوا سحر اعينكم. فافتتن بعضهم وكنفر فمسخوا خناز يرليس فيهم امرا " ، ولا صي. فيقوا ثلاثة أيام ثم هككوا ولم يتوالدوا . وقيل كانت المائدة سفرة حمراء تحتها غامة وفوقها غهامة وهم ينظرون اليها تنزل حتى مقطت بين ايديهم . فبكي عيسي وقال اللهم اجعلني من الشَّاكرين. اللهم اجعالما رحمة ولا تجعالها مثلة ولا عقوية . واليهود ينظرون الى شيء لم يروا مثله ولم يجدوا ريحاً اطيب من ريحها · فقال شمعون (سممان) يا روح الله أ من طعام الدنيا ام من طعام الجنة · فقال المسيح لامن طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة انما هو شيءُ خلقه الله بقدرته · فقال لم كلوا بما سا ألتم · فقالوا له كل انت يا روح الله فقال معاذ الله ان آكل منها . فلم باكل ولم ياكلوا منها. فدعا المرضى والزمني والفقراء فا كلوا منها وهم الف وثلثالة فشبعوا وهي بحالها لم تنقص فصح المرضى والزمني واستغنى النقراء ثم صعدت وهم ينظرون اليها حتى توارت ، وقدم الحوار يون حيث لم باكلوامنها ، وقبل انها نزات ار بعين يوماً كانت تنزل بوماً وتنقطع يومًا . وامر الله عيسى ان يدعو اليها الفقراء دون الاغنياء ففعل ذلك فاشتد على الاغنياء وجحدوا نزولها وشكوا في ذلك وشككوا غيرهم فيها · فاوحى الله الى عبسى اني

شرطت ان اعذب المكذبين عذايًا لا اعذب به احدًا من العالمين فمسخ منهم ثاثمائة وثلاثة وثلاثين رجلاً فاصبحوا خنازير · فلما را ًى الناس ذلك فزعوا الى عيدي وبكوا و بكى عيسى على الممسوخين · فلما ابصرت الخنازير عيسى بكوا وطافوا به وهو يدعوهم باسمائهم ويشيرون بروُّ وسهم ولا يقدرون على الكلام فعاشوا ثلاثة ايام ثم هلكوا

ذكر رفع السجم الى الساء ونزولو الى امه وعوده الى الساء

قيل أن عيسي استقبله ناس من اليهود فلما راوه فالوا قد جاء الساحر ابن الساحرة . قسمع ذلك ودعا عليهم فاستجاب الله دعاءه ومسخهم خنسازير · فلما را "ى ذلك رأ س بني اسرائيل فزع وخاف وجمع كماة اليهود على قتله فاجتمعوا عليه فساء لوه فقال : يا معشر اليهود ان الله ببغضكم · فغضبوا من مقالته وسار وا اليه ليقنلوه فبعث اليه جبر بل فادخله لي خوخة الى بيت فيها روزنة في سقفها فرفعه الى السماء من تلك الروزنة . فامر را من اليهود رجلاً من اصحابه اسمه نطليانوس ان يدخل اليه فيقتله فدخل فلم يرَ احدًا والتي الله عليه شبه المسيح فخرج اليهم فظنوه عيسى فقتلوه وصلبوه. وفيل ان عيسي قال لاصحابه ابكم يحب ان ُيلقي عليه شبغي وهو مقتول · فقال رجل منهم انا ياروح الله · فالتي عليه شبهه فقتل وُصاب. وقيل ان الذي شبه بعيسي وصلب رجل اسرائيلي اسمه يوشع ايضًا . وقيل لما اعلم الله المسيح أنه خارج من الدنيا جزع من الموت فدعا الحوار بين فصنع لهم طعامًا فقال ؛ احضروني الليلة فان ني اليكم حاجة . فلما اجتمعوا عشاهم وقام يخدمهم قلما فوغوا اخذ يغسل أيديهم بيده ويمسحها بثيابه فتعاظموا ذلك وكرهوه فقال من يود على الليلة شيئًا مما اصنع فليس مني · فاقروه حتى فرغ من ذلك ثم قال اما ما خدمتكم على الطعام وغسلت الديكم بيدي فليكن في اسوة فلا يتعاظم بعضكم على بعض · واما حاجتي التي استعينكم عليها فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء ان يوءخر اجلي • فلما تصيوا انفسهم للدعاء اخذهم النوم حتى ما يستطيعون الدعاء فجمل يوقظهم ويقول : سجمان الله ما تصبرون لي ليله ٠ قالوا والله ما ندري مالنا لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نقدر عليه الليلة وكما نر يدالدعاء حيل بيننا و بينه ·فقال ُ بذهب بالراعي و يفترق الغنم · وجعل بنعي نفسه ثم قال : ليكفرن بي احدكم قبل ان يصبح الديك ثلاث مرات وليبيعني احدكم بدراهم يسيرة وليــا كان تُمني. فخوجوا وتغرقوا وكانت اليهود تطلبه فاخذوا شمعون احد الحوار بين وقالوا هذاصاحبه واختلف العلماء في مونه قبل رفعه الى السماء فقيل ُرفع ولم يمت وقبل توفاه الله ثلاث ساعات ثم احياه ورفعه . ولما رُفع الى السماء قال الله له انزل . فلما قالوا تشمعون عن المسيح جحد وقال ما انا

صاحبه فتركوه وفعلوا ذلك ثلاثًا • فلما سمع صياح الديك بكي واحزنه ذلك • واتى احد الحواريين الى اليهود فدلم على السيح واعطوه ثلاثين درها فاتى معهم الى البيت الذي فيه المسيج فدخله فرنع الله المسيح والتي شبهه على الذي دلم عليـــه فاخذوه واوثـقوه وقادوه وهم يقولُون له ان كنت تحبي الموتى وتفعل كذا وكذا فيلا نُفجي نفــك . وهو يقولــــ انا الذي دلاتكم عليه فلم يصغوا الى قوله ووصلوا به الى الخشية وصابوه عليها . وقبل ان اليهود لما دفع عليه الحوار يون انبعوه والخذوه من البيت الذي كان فيه ليصلبوه . فاظلت الارض وارسل الله ملائكة فحالوا بينهم وبينه والتي ثنية المسيح على الذي دلم عليه فاخذوه ليصلبوه فقال امّا الذي دلاتكم عليه فلم يلثقتوا اليه فقتاوه وصلبوه عليها ، ورفع الله المسيم اليه بعد ان توفاء ثلاث ساعات وقيل سبع ساعات ثم احياء ورفعه . ثم قال له انزل الى مريم قائه لم ببك عليك احد بكاءها ولم يحزن حزتها · فنزل عليها بعد سبعة ايام فاشتعل الجبل حين هبط نورًا وهي عند المصاوب تبكي ومعها امرا ألح كان ابرا ها من الجنون . فقال ما شا انكما تبكيان قالنا عليك قال ان رفعني الله اليه ولم يصبني الأحبر وان هذا شي؛ شبه لم -والمرها فجمعت له الحواريين فبثهم في الارض رسلاً عن الله والمرهم ان ببلغوا عنه ما الرم الله به • ثم رفعه الله اليه وكساه الريش والبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وطار مع المارثكة فهو معهم فصار انسياً ملكياً مباوياً ارضياً • فنفرق الحواريون حيِّث امرع نتاك الليلة التي المبطه الله فيها هي التي تدخن فيها النصاري. وتعدَّى اليهوَّد على بقية الحواريين يعذبونهم ويشتمونهم فسمع بذلك ملك الروم واسمه هيرودس وكأنوا تحت يده وكان صاحب وثن فقيل له ان رجلاً كان في بني اسرائيل وكان يفعل الآيات من احساء الموتى وخلق الطاير من الطاين والاخبار عن الفيوب فعدوا عليه فقناوه وكان يخبرهم انه رسول الله فقال بعث الى الحُواريين فأنتزعهم من أيدي اليهود وسأ لهم عن عيسي فأخبروه وتابعهم على دينهم واستنزل المصلوب الذي مشبه لم فغيَّبه واخذ الخشبة التي مصلب عليها فاكرمها وصانها وعدا على بني اسرائيل فقتل منهم قتلي كشيرة . فمن هناك كان اصل النصرانية في الروم . وقيل كان هذا الملك هيرودس ينوب عن ماك الروم الاعظم الملقب قيصر واسمه طباريوس وكان هذا ابضًا يسمى ملكًا . وكان ملك طباريوس ثلاثًا وعشرين سنة منها الى ارتفاع السبع ثماني عشرة سنة واياماً » النهى كلام ابن الاثير بحذف يسير

وقعت في الكتاب اغلاط مطلعية لم نتهكن من اصلاحها عنا







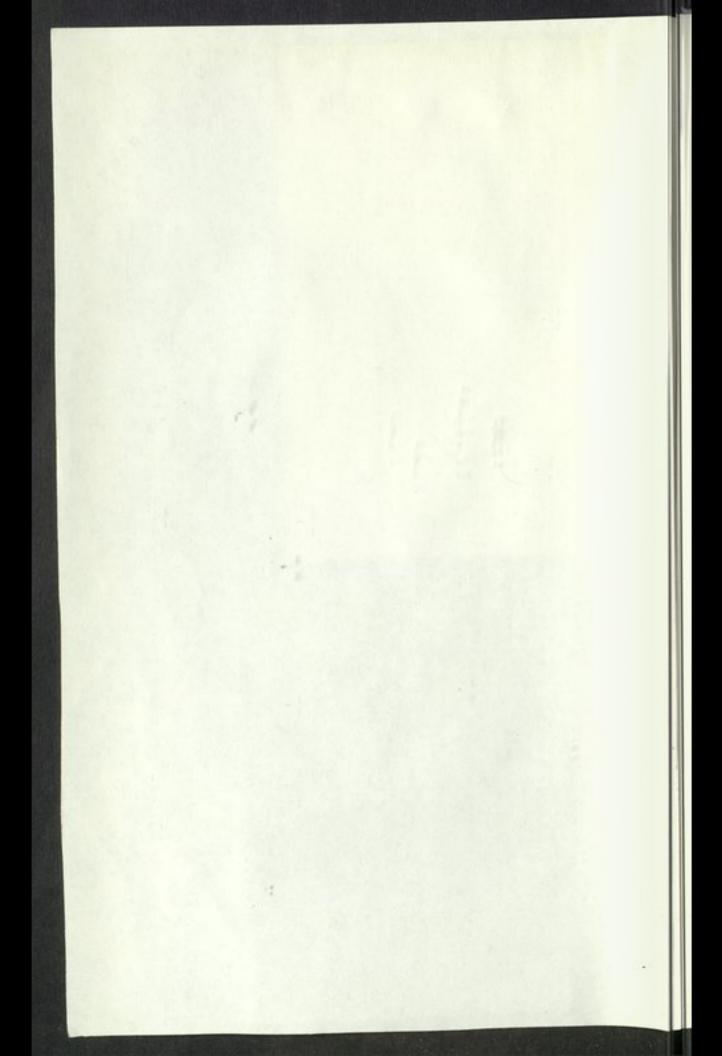

DATE DUE culation culation 02

A.U.A. LIBRARY 3

\*.U. . LIBRAR

رينان ، أرنست تاريخ المسيح ماريخ المسيح معمد المعمد المعدد العدد المعدد ال



